تاليف: چوناثان كللر

### فردينان دوسوسير

تأصيل علم اللغة الحديث وعلم العلامات

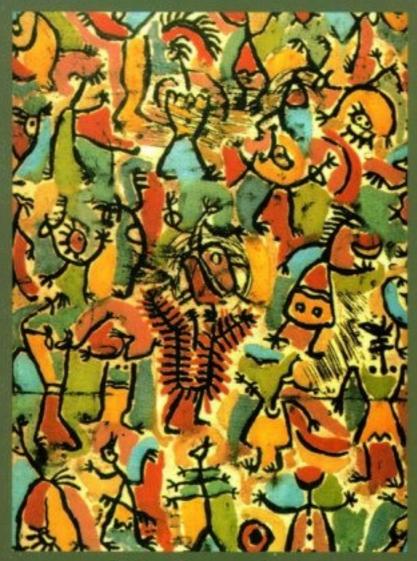

ترجمة وتقديم: محمود حمدى عبد الغنى مراجعة : محمود فهمي حجازي

#### المشروع القومي للترجمة

# فردينان دوسوسير

(تأصيل علم اللغة الحديث وعلم العلامات)

تأليف چوناثان كللر

ترجمة وتقديم محمود حمدى عبد الغنى

مراجعة محمود فهمى حجازى



## هذه ترجمة

Jonathan Culler, Saussure, Fontana / Collins, Great Britain 1976

## الإهداء

إلى أول من سرست على يديه إلى أبى رحمه الله ورضى عنه

7 - 6

## الحتويات

| <ul> <li>تقديم المترجم</li></ul>                   | 7         |
|----------------------------------------------------|-----------|
| – مقدمة المؤلف                                     | 15        |
| الفصل الأول: الرجل والمحاضرات                      | 21        |
| الفصل الثاني: نظرية دوسوسير في اللغة               | 29        |
| ً ١ - الطبيعة العشوائية للعلامة                    | 32        |
| ٧ – جوهر الوحدات اللغوية                           | 36        |
| ٣ – ثنائية الـ داسان، والـ دكلام،                  | 43        |
| ٤ – المنظوران التزامني والتعاقبي                   | 48        |
| ه — تملیل «اقفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 59        |
| ٦ – اللغة بومىفها حقيقة اجتماعية                   | 64        |
| الفصل الثالث: مكانة نظريات بوسوسير                 | <b>67</b> |
| ١ – علم اللغة السابق على دوسوسير                   | 69        |
| ٢ – النحاة الشبان (النحاة الجدد)                   | 80        |
| ٣ – فرويد وبور كايم والمنهج                        | 86        |
| ٤ – تاثير دوسوسير                                  | 94        |
| 1 – التمييز بين الـ داللغة، و«الكلام»              | 96        |
| ب – التمييز بين الـ دتزامني، والـ دتعاقبي،         | 100       |
| ج العلاقات في النسق اللغوي                         | 102       |
| القصل الرابع: علم العلامات: الإرث السوسيرى         | 107       |
| ١ – مجال علم العلامات                              | 112       |
| ٢ – ملامح التطيل السيميولوجي                       | 122       |
| ٣ – الجناس التصحيفي صركزية الكلمة                  | 125       |
| الاستنتاجات                                        | 133       |

#### تقديم المترجم

## دوسوسير واستطلاع مقومات الحضور اللغوى للإنسان داخل المجتمع

مع وفاة فردينان دوسوسير F. de Saussure في أوائل هذا القرن فقدت جامعة جنيف Geneva أحد مؤرخي اللغات الهندية الأوروبية المرموقين الذين أنفقوا معظم حياتهم الأكاديمية في تدريس الفيلولوجيا التاريخية والمقارنة. ومع ذلك لم يشتهر هذا «الأستاذ» أو يذاع صيته بعد وفاته من هذا المنظور الفيلولوجي الأكاديمي الضيق، وإنما بوصفه العقل المبدع الذي ظفر عن استحقاق برسم معالم الطريق الإبستمولوجي الخصيب الذي سار فيه علم اللغة الحديث، بالشكل الذي احتفظ له بموقع الريادة والمبادأة بين مختلف فروع المعارف الإنسانية، بلا استثناء، تلك الفروع التي لم تجد مفرًا من اتخاذ هذا العلم مصدراً للإلهام والإنارة، والبدء بطريقة موازية لتحديد هويتها العلمية الخاصة.

والمثير في الأمر أن هذا الاعتراف الحار الذي تحقق لنوسوسير بعد وفاته، والذي لم يكن يحلم به في حياته قد قام على «نص» لم يكتبه بقلمه قط، فالمعروف عنه أنه لم يكن مؤلفاً غزير الإنتاج (حيث لم يتعد عدد الصفحات التي نشرها في حياته الستمائة صفحة)، والمعروف أيضاً أنه لم يترك أي مخطوطات نظرية يمكن أن يكون لها قيمة عامة، إنه فقط في عام ١٩٠٧ وعقب تقاعد قير ثيمر Wertheimer (أستاذ علم اللغة بجامعة جنيف) عهدت إدارة الجامعة إليه بمهمة تدريس مقرر «علم اللغة العام»، وقد قام دوسوسير بتدريس هذا المقرر لمدة ثلاثة أعوام، وعقب وفاته المفاجئة في عام ١٩١٧ قرر زملاؤه الاحتفاظ بالدروس التي ألقاها في هذا المقرر، وطبعها في كتاب ظهر في عام ١٩١٦ بعنوان: محاضرات في علم اللغة العام . ١٩١٥ وقوفاته المقارة وقوفاته المقارة علم . ١٩١٥ وقوفاته المقارة علم . ١٩١٥ وقوفاته المقارة وقوفاته المقارة والمناه في علم اللغة العام . ١٩١٥ وقوفاته المقارة . وقوفاته . وقوفاته . وقوفاته . وقوفاته المقارة . وقوفاته . وقو

إنه على الرغم من كل مايمكن أن يقال عن نبوغ دوسوسير أو نفاذ بصيرته وجرأته في الخروج بالدرس اللغوى من حصار الميتافيزيقا التاريخية أو الفيلولوچيا الكلاسيكية إلى رحاب المعرفة السيميولوجية الحية المقيدة بقيود الزمان والمكان، فإنه لايمكن الادعاء بأي حال أن هذا الإجلال الفائق الذي تحقق لاسمه بعد وفاته كان يمكن أن يتحقق لولا القرار الجرئ الذي اتخذته جامعة جنيف في شأن طبع المحاضرات والحفاظ عليها، وبون هذا المثال الأكاديمي المهيب الذي ضربه بالي Ch. Bally وسيشيهاي A. Sechehaye رميلا دوسوسير اللذان تحملا في عزم وإخلاص مسئولية إحياء الأفكار من كراسات الطلاب والانتقال بها من مدرجات الجامعة إلى حلقات العلم والعلماء، كي يخرجا إلى النور هذا المجلد القيم الذي كان المصدر الرئيسي لكل التأثير المتئج الذي مارسه دوسوسير في شتى فروع المعارف الإنسانية وشهرته الأكاديمية على حد سواء.

\* \* \*

في عام ١٩١٦ كان كتاب « محاضرات في علم اللغة العام » هو المرجع الوحيد المنشور في علم اللغة الحديث. وعلى الرغم من عدم شرعية إعطاء أية فرضيات نظرية الاعتراف الكامل، فإن الفرضية النظرية المهمة التي احتواها هذا الكتاب وصادفت الاعتراف الكامل، كانت دراسة اللغة la langue بوصفها الموضوع الرئيسي لعلم اللغة. وكما تقول المحاضرات: « كي ينشأ علم اللغة بوصفه علماً حقيقياً يجب عليه تحديد الموضوع الملائم للدراسة، فبدون القيام بهذه الخطوة الأولية لن يكون بمقدور هذا العلم تطوير المناهج الملائمة لدراسة هذا الموضوع». كانت قاعدة تصنيف الظواهر اللغوية والفهم الصحيح لترتيباتها الطبيعية تمثل في الواقع نقطة الانطلاق الأولى في بلورة الموضوع الملائم الذي تصوره دوسوسير لعلم اللغة، فقد كان يدرك أن الظواهر اللغوية ظواهر متغايرة الخواص ولا تخضع للتصنيف، حيث إنها متعددة الوجوه وتفتقر إلى التجانس ولا يمكن التنبؤ بسلوكها، وحيث كانت تنتمى بطبيعتها إلى مجالات معرفية متباينة (فيزيائية وفسيولوجية وتاريخية واجتماعية ونفسية)، وقد كان من المستحيل -في رأيه - تصنيف الظواهر اللغوية ضمن أي من التصنيفات الشائعة التي يمكن أن تقدمها تلك المجالات، وكما نصت المحاضرات: «كي يصبح علم اللغة علماً حقيقياً فإن عليه عدم دراسة حقائق التاريخ أو الاجتماع أو النفس التي تعبر اللغة الإنسانية عنها عادة، وإنما دراسة اللغة بحد ذاتها ولذاتها».

لقد مهد دوسوسير بنفسه الطريق لإرشاد الدارسين إلى كيفية تحديد الموضوع الملائم لهذا العلم، وقد كانت الخطوة البارعة التي قام بها في هذا الشأن هي التفرقة بين اللغة la langue وأفعال الكلام le parole، فقد كان يدرك أن من السهل الانزلاق في التفكير في اللغة بوصفها مجموعة من التعبيرات الكلامية. ولأن تعلم اللغة الحية لا يتطلب أن يحفظ المرء عن ظهر قلب مجموعة من التعبيرات الكلامية بقدر ما يتطلب منه أن يكتسب نسق القواعد والأعراف الذي يسمح بإنتاج هذه التعبيرات وفهمها، فلقد رأى أن من واجب دارس اللغة عدم الاكتفاء بدراسة التعبيرات الكلامية ذاتها إلا بالقدر الذي توفر به له الشواهد أو الأدلة الخاصة بالنسق العقلي الكامن للغة الحية التي تنتمي إليها. وقد أطلق دوسوسير على هذا النسق العقلى الكامن مصطح اللغة ها langue، وعرفه بأنه مجموعة القواعد والأعراف التصورية المشتركة التي تتيح لتحدثي إحدى اللغات الحية التفاهم فيما بينهم، في حين أطلق على الأفعال الكلامية المتبادلة ذاتها مصطلح أفعال الكلام le parole، وعرفها بأنها التجليات أو الشواهد الفعلية المتحققة لتلك القواعد والأعراف التصورية المشتركة في الكلام والكتابة. ولقد ظهر الفارق الجوهري بين هذين المصطلحين حين شبه بوسوسير «اللغة» بالسيمفونية الموسيقية المكتوبة، وما تتمتم به هذه السيمفونية من وجود مستقل يميزها عن أي عزف منفرد يمكن أن يتم انطلاقاً منها. فقد تختلف آلات العزف، وقد تتباين قراءات العازفين وتوزيعهم لها، وقد ترتكب الأخطاء أثناء العزف، ولكن كل ذلك لا يمس حقيقة استقلال السيمفونية الأصلية في شي.

ولكى يحتاط دوسوسير لعدم الخلط بين أفعال الكلام والنسق العقلى الكامن قدم عددًا من المعايير للتمييز بينهما. أول هذه المعايير هو التمييز بين القاعدة والسلوك، وهو يعد على أى حال أحد التمييزات الحاسمة التى يمكن استثمارها التفرقة بين دراسة الأنساق الطبيعية والأنساق الإنسانية التى تقوم بإنتاج المعنى. عند بحث النسق الطبيعى قد يقوم المرء بصياغة القوانين التى تلخص فى العادة السلوك الملاحظ مباشرة، ولكن ذلك لا يصدق بطبيعة الحال عند بحث النسق الإنساني، حيث توجد فى هذا النسق فجوة قائمة دائماً بين السلوك الملاحظ والقاعدة، وحيث لا تتمثل القاعدة إلا على مسافة من السلوك الملاحظ، وفيها يكمن المعنى الخاص. علاوة على ذلك قد ينحرف السلوك الملاحظ فى النسق الإنساني (وعلى الخلاف من النسق الطبيعي) عن ينحرف السلوك الملاحظ فى النسق الإنساني (وعلى الخلاف من النسق الطبيعي) عن القاعدة، إلا أن ذلك لا يفند حقيقة وجود الأعراف الإنسانية بوصفها قواعد السلوك، وبالفعل قد يتم فى بعض الأحايين كسر بعض التوقعات العرفية أو الخروج عليها؛ إلا أن ذلك لا يمس جوهر القاعدة الأساسية فى نسق المفهومات الإنسانية: «يجب حفظ أن ذلك لا يمس جوهر القاعدة الأساسية فى نسق المفهومات الإنسانية: «يجب حفظ

نسق التوقعات العرفية قائماً دائماً»، ذلك لأنه إن لم يتم حفظ هذا النسق حياً دائماً، فقد تثار الشكوك حول مدى فهم الأشخاص للنظام المتوقع وتمثلهم لقواعده، وعلى الرغم من التلازم الإمبريقى القائم في النسق الإنساني بين القاعدة والسلوك، فإن مهمة الدارس لا تنحصر في رصد السلوك الإنساني الملاحظ مباشرة، بقدر ما تنحصر في إعادة تمثيل النسق العقلاني الكامن الذي انطبع في الأذهان تدريجياً حول هذا السلوك.

أما المعيار الثاني الذي قدمه دوسوسير لعدم الخلط بين أفعال الكلام والنسق العقلي الكامن فهو التمييز بين اللاوظيفي والوظيفي، وهو التمييز الذي استثمرته حلقة براغ Prague للتفرقة بين علم الصوتيات Phonetics (العلم الذي يدرس الأصوات الإنسانية بوصفها ظاهرة طبيعية) وعلم الفونولوجي Phonology (العلم الذي يدرس الموضوع ذاته بوصف ظاهرة إنسانية). ولقد ظهر الفارق بين المظاهر اللاوظيفية المتفردة للأصوات وبين مظاهرها الوظيفية داخل نسق اللغة حين استشهد تروبتسكوى N. S. Trubetskoy بالدراسة الأثنولوجية للأزياء بوصفها مشروعاً مماثلاً للوصف الفونولوجي للغة. ففي الدراسة الأثنولوجية للأزياء لايهتم الباحث الأثنولوجي بالمظاهر المادية المتفردة للأثواب بقدر مايهتم بقيمها الاجتماعية. فعلى الرغم من أهمية المواد الخام المتفردة التي تصنع الأثواب منها بالنسبة لمرتديها إلا أن الباحث الأثنولوجي لايهتم في العادة بهذه المواد الخام، بقدر مايهتم بإعادة بناء نسق الأحكام التمييزية الذي تمثله أعضاء المجتمع لإضفاء المعنى الاجتماعي عليها، مثل: طول الأجزاء السفلية للأثواب أو قصرها، أو التقابل بين الألوان الفاتحة والغامقة ... وهكذا، فتلك الأحكام الاصطلاحية (العشوائية) تمثل الأحكام المهمة في الدراسة الأثنولوجية للأزياء، إنها تدل باختصار إلى المظاهر الوظيفية التي استثمرها نسق الموضة السائد في إحدى الثقافات لتحويل الأثواب ذاتها إلى علامات Signs.

ولأن اللغة الإنسانية لم تكن موضوعاً لا زمنياً ساكناً يمكن أن يتجاوز عمليات التحول التاريخي فقد أجبرت هذه الحقيقة بوسوسير على تضييق منظور علم اللغة وعلى شرح الفارق بين الهُوية المادية التاريخية للغة وهُويتها التزامنية، واستجابة لذلك قدم تفرقته الأصيلة بين المنظورين التعاقبي diachronic والتزامني Synchronic، واعترف بضرورة الفصل بينهما خشية أن تقوم وجهة النظر المادية التاريخية بتزييف الوصف التزامني للغة، فلم تكن الوحدات اللغوية كينونات موجبة قد تحددت هُوياتها وفقاً لقيمها المادية المتفردة ، أو وفقاً لهُوياتها التاريخية المحتملة، وإنما تحددت وفقاً

المواضع التى تشغلها داخل النسق، ولذلك فقد كان على دارس اللغة - فى رأيه - عدم الاهتمام بالقيم المادية المتفردة الوحدات اللغوية ذاتها، أو بالعلاقات القائمة بينها وبين المراحل التاريخية السابقة الخاصة بها، وإنما بالعلاقات الوظيفية القائمة بينها داخل النسق فى فترة زمنية محددة .

ولإيضاح هذه الفكرة قدم دوسوسير القياس التمثيلي التالى: نحن مستعدون تلقائياً للتسليم بأن قطار الثامنة و ٢٥ دقيقة جنيف / لندن هو القطار ذاته الذي ينطلق يومياً من جنيف إلى لندن، هذا على الرغم من احتمال تغير القاطرة أو المركبات أو الأشخاص الذين يستقلونه كل يوم، وذلك لأن هذا القطار ليس كينونة مادية متفردة، وإنما هو شكل تحددت هويته في ضوء العلاقات التي تميزه عن بقية القطارات الأخرى التي تفادر يومياً محطة جنيف إلى المدن الأخرى. ولذلك يظل هذا القطار القطار ذاته السابعة و ٢٥ دقيقة وقطار التاسعة و ٢٥ دقيقة قائماً. وعلى الرغم من عدم إمكانية تمييز هذا القطار عن بقية القطارات إلا في ضوء الكينونة المادية المتحققة له؛ إلا أنه ليس هناك علاقة بين الهوية الاجتماعية للقطار وبين التحقق المادي له، علاوة على ذلك فلربما كانت القاطرة والمركبات التي تشكل هذا القطار في أحد الأوقات هي ذاتها القاطرة والمركبات التي كانت منذ ساعات قليلة عناصر في أحد القطارات الأخرى؛ إلا أنه ليس هناك أية صلة وثيقة بين الهوية الآنية المائلة للقطار والهوية التاريخية السابقة أنه ليس هناك أية صلة وثيقة بين الهوية الآنية المائلة للقطار والهوية التاريخية السابقة العناصره، حيث تتحدد هوية القطار في ضوء الموضع الذي يشغله في نسق أو قائمة مواعيد القطارات بصرف النظر عن التحقق المادي لعناصره أو مصدرها التاريخي.

وعلى هذا الأساس مال دوسوسير إلى إعطاء الأولوية المطلقة لدراسة اللغة الموجودة في فترة زمنية محددة بصرف النظر عن هُويتها المادية المتحققة، أو تحولاتها التاريخية السابقة، وقد شكلت هـــذه المسلمة المنهجية أساس نظرته إلى «اللغة A Langue بوصفها نسقاً من العلامات والتقابلات بصرف النظر عما صادفته هذه العلامات من تغيرات عبر الزمن، وهكذا شاع علم اللغة بوصفه علماً لاوضعياً ولاتاريخياً في التوجيه، وشاع نموذج التحليل الفونولوجي التزامني الذي يحرص على دراسة متصل الصوت البشري بوصفه كُلاً وظيفياً واختزال هذا المتصل إلى مظاهره التمييزية أو سماته الفارقة بوصفه النموذج الشائع لعلم اللغة ذاته، واعتقد العلماء مع دوسوسير – أن المقابلات التمييزية الثنائية هي إحدى الخصائص العقلية المتوارثة

في المنح البشرى، فهي تمثل العمليات العقلية الأولية التي يتعلم الطفل بواسطتها الأداء الإنساني أو إنتاج المعاني.

\* \* \*

بإمكاننا أن نتذكر أن هذا التوجه اللاوضعي واللاتاريخي لعلم اللغة كان يمثل في الحقيقة أحد المظاهر الإبستمولوجية المتزمتة التي تصورها دوسوسير لهذا العلم حيث لم يكن علم اللغة علماً ينتمي - في رأيه - إلى أحد العلوم الوضعية أو التاريخية، وإنما كان ينتمي إلى علم لم يكن وقتئذ قد نشأ بعد، وهو علم العلامات Sémiologie، وقد رأى دوسوسير أن على علم اللغة الانتظار حتى ينشأ هذا العلم كي يستطيع في ضوئه تحديد موضعه الإبستمولوجي الصحيح، ولكي يهتدي علم العلامات «المتخيل» إلى رسم حدوده الصحيحة كان عليه أن يتخذ من مناهج علم اللغة ومفاهيمه مصدراً للإنارة والطموح، وقد قدم دوسوسير الأداة التحليلية التي اعتقد أنها ستساعد علم العلامات في تحليل الظواهر الإنسانية غير اللغوية، ألا وهي مفهوم العلامة اللغوية.

العلامة اللغوية عشوائية، كانت تلك الصيغة تمثل في الواقع نقطة الانطلاق الرئيسية التي أقرها موسوسير لفهم علم اللغة للعلامة اللغوية، بمعنى أنه لاتوجد علاقة سببية جوهرية بين متتالية الأصوات التي تتخذها العلامة اللغوية دالاً Signifier لها، والمفهوم الذي تستخدمه بوصفه مدلولاً Signified له. وبصرف النظر عن إمكانية الحديث عن الدال والمدلول بوصفيهما العنصرين المستقلين المكونين للعلامة اللغوية إلا أنهما لايوجدان في الحقيقة هكذا، بمعنى أنه لايمكن الفصل بينهما مون تحطيم جوهر العلامة اللغوية ذاتها بوصفها كذلك.

ولقد كانت الخطوة الجسورة التي قام بها دوسوسير لشرح الخاصية العشوائية العلامة اللغوية هي إنكاره الارتباط القائم بينها والموضوع الخارجي الذي تشير إليه، وهو مايعرف في الدرس اللغوى بمبحث الإحالة reference، فقد أقر دوسوسير عدم الإحالة إلى مشاهد الطبيعة، في حين أنكر وجهة النظر الاسمائية في تفسيره العلامة اللغوية وأصر على التمثيل اللااسمائي لها، فلم تكن العلامة اللغوية تمثل في رأيه موضوعاً مادياً متفرداً واسماً يدل عليه، وإنما كانت تصوراً عقلياً خالصاً لعنصر الصوت (الدال) من ناحية، وعنصر الفكر الذي يدل عليه (المدلول) من الناحية الأخرى، وهكذا لم يكن العامل الحاسم في تحديد معنى العلامة اللغوية يتمثل في المشهد أو المرجع المادي المتفرد الذي تحيل العلامة اللغوية يتمثل في المشهد أو

الموضع الذى تحتله داخل نسق اللغة langue، وعلى هذا الأساس نقل دوسوسير مبحث الإحالة اللغوية بكامله إلى داخل العقل الإنساني، وأصبحت اللغة بوصفها نسقاً من العلامات اللغوية ظاهرة عقلانية خالصة بصرف النظر عن الصور الصوتية أو الكتابية التي تتحقق فيها الدوال. أو عن مشاهد الطبيعة التي يحيل المتمثلون له أفعالهم الكلامية عليها.

لم تكن اللغة بوصفها نسقاً من العلامات اللغوية تمثل بالنسبة للعلم الذي تصوره بوسوسير للعلامات غير اللغوية مجرد مصدر للإلهام أو التنوير فقط، وإنما كانت نموذجا منهجيا متحققا لدراسة جميع الظواهر الثقافية غير اللغوية بوصفها «لغات». ومع أن دراسة اللغة بهذه الكيفية لم يكن يمثل بالنسبة لعلم العلامات العام سوى أحد الأمثلة الإيضاحية المحددة؛ إلا أنها - بما هي كذلك كانت تمثل - في رأى دوسـوسـيـر – النسق السـيـميـولوجي الأمـثل لعـمليـات الانتـخـاب الاصطلاحي (أو العشوائي) التي يمكن أن يقوم العقل البشري بها على الإطلاق. وهذا هو السبب الذي جعل من نموذج التحليل السيميولوجي للغة بوصفها نسقاً من العلامات نموذجاً صالحاً ـ للتصدير إلى الميادين الثقافية التي تفتقر أنساق المسميات فيها إلى مشاهد الطبيعة (مثل الأدب، الأساطير، القرابة، الأزياء، فنون الطهى ... إلخ)، أو ربما كان السبب الذي دفع المتخصيصين في هذه الميادين إلى محاكاة النموذج السيميولوجي في الأصل. وعلى أي حال لم يرغم نموذج التحليل السيميولوجي للغة هؤلاء المتخصصين على دراسة الظواهر الثقافية غير اللغوية بوصفها «لغات» فقط، وإنما دفعهم إلى الإصغاء إلى عمليات االانتخاب الاصطلاحي أو العشوائي للأنساق الرمزية الجمعية التي يدرسونها والتي لم يكن بمقدورهم الإصغاء إليها بمعزل عن دراسة الظواهر الثقافية والاجتماعية بوصفها أنساقاً من العلامات.

\* \* \*

وبعد ...، فقد صدر كتاب جوناتان كللر: «دوسوسير» في سلسلة فونتانا «الأساتذة المحدثون»، وهي سلسلة تعليمية المقصود منها – مثل الموسوعات العامة – مخاطبة جمهور القراء من غير المتخصصين، ولذلك لا تحرص هيئة التحرير على اختيار الأساتذة المتوجين فقط، وإنما تحرص أيضاً على اختيار كتاب السير الذين سيتولون تبسيط الأفكار أو المناقشات الصعبة للقراء المبتدئين. ومن هذا المنظور يحسب لهيئة تحرير فونتانا ليس فقط اختيارها لدوسوسير لمثل هذا التقديم التعليمي في هذه السلسلة وإنما اختيارها أيضاً لجوناتان كللر ليتولى مهمة تبسيط السيرة

الفكرية لـ «الأستاذ» لجمهور القراء المبتدئين ، لأن الذي يميز الكتاب الحالي هو المنهاج النقدي الخصيب الذي اتبعه كللر في تحقيق هذه السيرة.

ولتوضيح ذلك علينا أن نتذكر النص المحرر من «محاضرات في علم اللغة العام». فمن الثابت في هذا النص – وكما سبق أن أشرنا في هذا التقديم – أن ثنائية اللغة / الكلام كانت تمثل محور الارتكاز الأول في التصور الذي قدمه دوسوسير لعلم اللغة بوصفه فرعاً من علم العلامات العام، ومع ذلك فقد رفض كلار التسليم بثلك الثنائية بوصفها الثيمة المحورية التي يمكن أن يُدار حولها كل الأفكار المتشعبة التي شغلت ذهن دوسوسير . وأثبت بدلاً منها مبدأ الطبيعة الاصطلاحية أو العشوائية للعلامة اللغوية بوصفه المبدأ المحوري الذي انطلق منه دوسوسير، وكان دائم الاحتياط له في مناقشاته لمختلف القضايا التي ألقي محاضراته حولها في مدرجات جامعة حنيف.

فمن هذا المنظور يقدم الكتاب الحالى إخراجاً نقدياً جديداً للملخص الفكرى الذى قدمه دوسوسير لعلم اللغة الحديث وعلم العلامات العام كليهما، وربما كانت إحدى الفضائل الأساسية في هذا الكتاب أن كلر لم يكتف بالنص المحرر من «محاضرات في علم اللغة العام» وجعله مسودة ينقل لنا منها جانباً من السيرة الفكرية للأستاذ، وإنما حرص على الرجوع إلى كراسات الطلاب التي اعتمد عليها بالى وسيشيهاى في تحرير «المحاضرات »، ليتحرى بنفسه من منطق حياة الأفكار، ولنا أن نتصور كم الجهد الذي بغله كلر في إعادة تحقيق الأفكار أو في إعادة إثبات نسبها الچينيولوجي الجديد على لسان الأستاذ، وهي الأفكار ذاتها التي سبق وأن شاعت منسوبة إليه بفعل «النص المحرر من المحاضرات» لفترة تجاوزت الستين عاماً، بين ظهور هذا النص في عام ١٩٧٦ وظهور الكتاب الحالى في عام ١٩٧٦.

ولهذا السبب بالذات حرصنا على ترجمة هذا الكتاب لأصدقائنا من قراء العربية، وعلى الرغم من قصره إلا أنه ينقل – في رأينا – جوهر الملخص الفكرى الذى قدمه دوسوسير لعلم اللغة وللعلوم الإنسانية الحديثة على حد سواء من منظور جديد، وأحسب أن الكتاب يمثل على هذا النحو مقدمة تعليمية عامة لهؤلاء المبتدئين الذين يرغبون في الاطلاع على أهم ملامح النثر السيميولوجي الحديث في أسلوب واضح المعالم ومقنع، أملين أن يكون لترجمتنا هذه بعض القيمة لكل من يتفضل ويجد الوقت اللازم لقرائتها.

محمود حمدى الإسكندرية في ١٩٩٩/٤/٧

#### مقدمة المؤلف

فردينان دوسوسير F. de Saussure مؤسس علم اللغة الحديث هو الرجل الذي أعاد تنظيم الدراسة المنهجية للغات في بداية القرن العشرين بالأسلوب الذي مكن علم اللغة من تحقيق كل الانتصارات التي أحرزها في هذا القرن. وهذا في حد ذاته جعل منه رائداً عصرياً، رائد في هذا العلم الذي جعل هو منه علماً عصرياً. ليس هذا فحسب فهناك الكثير من الدعاوى التي قدمها دوسوسير تهمنا أيضاً.

أولاً: فقد سباعد بوسبوسير ومعاصراه العظيمان إميل بوركايم E. Durkheim وسيجموند فرويد S. Freud في وضع دراسة السلوك الإنساني في مسار فكرى جديد تماماً. فقد أدرك هؤلاء الرواد الثلاثة أن الاكتفاء بدراسة السلوك الإنساني بوصفه سلسلة من الأحداث المائلة لأحداث العالم الطبيعي لا يمكننا من تحقيق الفهم الملائم للإنسان ونظمه. فقد يكون بإمكان العالم الفيزيائي دراسة تلك الموضوعات الحسية في مختلف الظروف الثابتة (كمسارات القذائف من مختلف الزوايا أو سرعة الضوء أو التفاعلات التي تتم بين المواد الكيميائية في مختلف درجات الحرارة)، والقيام بوصف ما يحدث وتفسيره دون أن يلتفت إلى انطباعات الناس حولها أو أرائهم فيها. إلا أن الموقف في دراسة السلوك الإنساني غالباً ما يختلف، حيث لا يستطيع دارس السلوك الإنساني صرف النظر عن الانطباعات الذاتية التي تتكون لدى أعضاء المجتمعات عنه، أو المعانى التي يمكن أن يعبر عنها هذا السلوك لديهم، فحين يرى أعضاء مجتمع من المجتمعات أن تصرفات بعينها غير مهذبة أو أنها لا تتسم بالكياسة والأدب، فتلك «حقيقة» اجتماعية تندرج ضمن ما يهتم به دارس السلوك الإنساني مباشرة، وعلى ذلك فإن تجاهل المعانى الخاصة بالتصرفات أو الموضوعات الحسية يجعل من دراسة السلوك الإنساني مجرد دراسة للأحداث الفيزيائية لاغير، لأن دارس السلوك الإنساني لا يقوم في الواقع بتحليل الأحداث الواقعة بذاتها، وإنما يقوم بتحليل الأحداث التي تكسوها المعاني.

بالإضافة إلى ذلك فقد اعتقد العلماء الثلاثة أن الاكتفاء باقتفاء أثر الأسباب التاريخية للأحداث الواقعة بوصفها أحداثاً مستقلة ومنفصلة يمكن أن يُفقد دراسة

السلوك الإنساني أهم مقوماتها. لذلك فقد رأى ثلاثتهم ضرورة دراسة الوظائف التي تقوم بها الأحداث الواقعة داخل الهيكل الاجتماعي العام، أي يجب معالجة الحقائق الاجتماعية بوصفها جزءاً من نسق محدد من الأعراف والقيم. لقد أصبح السؤال الرئيسي عندهم هو: ما الأعراف والقيم التي تسمح للبشر للعيش معاً داخل المجتمع، وتمكنهم من الاتصال فيما بينهم ومن التصرف بالطريقة التي يتصرفون بها؟ ولقد كانت الإجابة عن هذا التساؤل تؤدي مباشرة إلى وجود «علم» يختلف كلية عن العلم الذي يبحث عن الأسباب التاريخية للأحداث الواقعة. فقد أرسى دوسوسير مع معاصريه الأثنين مثل هذا النمط الجديد من البحث، وهو نمط لا يبحث عن الأسباب التاريخية للأحداث الواقعة. فقد أرسى دواها، وهكذا فقد أتاح هؤلاء العلماء الثلاثة إمكانية القيام بالدراسة التفصيلية والملائمة للإنسان.

ثانياً: لقد ساعد دوسوسير بمنهجه، ويمختلف اقتراحاته المثمرة على إنشاء علم العلامات Sémiologie وظهور البنيوية Structuralisme في الأنثربولوجيا والنقد الأدبى وعلم اللغة، وبالفعل يعود الاهتمام المكثف الذي شهدته السنوات الماضية بدوسوسير إلى كونه الأب الملهم لعلم العلامات والنزعة البنيوية وعلم اللغة البنائي على حد سواء.

ثالثاً: لقد قدم دوسوسير بملاحظاته المنهجية الثاقبة، وبمدخله إلى اللغة أسلوباً واضحاً من التعبير عن استراتيجيات الفكر الحداثي، وهي استراتيجيات التفكير التي كان يعمل فتى ضوبئها العلماء والفلاسفة والكتاب والفنانون في الجزء المبكر في هذا القرن، والتي كانوا يحاولون عن طريقها التوصل إلى تحقيق فهم ما لهذا الكون الهيولي المعقد. لقد كان السؤال المطروح بين هؤلاء في مختلف مجالات تخصصاتهم: كيف يمكن للمرء أن يتغلب مقولياً أو تصنيفياً على حالة الهيولة أو حالة الخلط في العالم الحديث؟ وقد كانت الإجابة التي قدمها دوسوسير على هذا السؤال إجابة نموذجية: إنك لا تستطيع أن تتطلع إلى الحصول على وجهة نظر مطلقة للأشياء، وإنما يجب عليك أن تختار منظور ما، منظور تستطيع من خلاله تحديد الأشياء ليس بماهيتها وإنما بالعلاقات التي تقيمها فيما بينها. وهكذا مكننا دوسوسير من تحقق الفهم الواضح بالعلاقات التي تقيمها فيما بينها. وهكذا مكننا دوسوسير من تحقق الفهم الواضح لاستراتيجيات الفكر الحداثي.

أخيراً: لقد ركز دوسوسير في معالجته للغة على المشكلات الناتجة عن الطرق الجديدة من التفكير حول الإنسان، وعلى الأخص فيما يتعلق بالعلاقة الوثيقة بين اللغة والعقل، فإذا كنا نعلم الآن بأن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي تتميز علاقاته بالعالم

الموضوعى بالعمليات البنائية والتمييزية، وهى العمليات التى تتجلى بكل وضوح فى اللغة، فإن الفضل فى هذا السبيل يعود إلى دوسوسير، لأننا متى تحدثنا عن نزعة الإنسان لتنظيم الأشياء فى أنساق بغاية نقل المعانى، فقد وضعنا أنفسنا إلى حد بعيد فى الخط الدوسوسيرى من التفكير.

تلك الإسهامات العريضة التى قدمها دوسوسير سواء إلى علم اللغة أو إلى العلوم الاجتماعية أو إلى علم العلامات أو إلى النزعة البنيوية والفكر الحداثى وإلى تصورنا للإنسان عموماً جعلت منه هذا العلامة البارز في تاريخ الفكر الحديث. وعلى ذلك فإذا كانت لدينا رغبة حقيقية في التعرف على أهمية دوسوسير يجب أن يشتمل كتابنا الحالى على علم اللغة والعلوم الاجتماعية وعلم العلامات والفلسفة. ولكن المفارقة هنا هي أن دوسوسير لم يكتب ذات يوم شيئاً يمكن أن يكون له مثل هذه الأهمية العامة. فهو لم ينشر أثناء حياته سوى كتاباً واحداً حول «النظام الأساسي للصوائت في اللغات الهندية الأوربية القديمة dans les langues indo - européennes في اللغات الهندية الأوربية القديمة dans les langues indo - européennes والأطروحة التي تقدم بها لنيل درجبة الدكتوراه من جامعة ليبزج Leipzig حول «استخدام حالة المضاف إليه المطلق في السنسكريتية De L'emploi du genitif absolu en sanscrit المناسكريتية

الدكتوراه من جامعة ليبزج Leipzig حول «استخدام حالة المضاف إليه المطلق في الدكتوراه من جامعة ليبزج Leipzig حول «استخدام حالة المضاف إليه المطلق في السنسكريتية De L'emploi du genitif absolu en sanscrit ولم يترك بعد وفاته أي مخطوطات يمكن أن يكون لها أية قيمة عامة. وإنما قام كل هذا التأثير البالغ الذي مارسه دوسوسير داخل علم اللغة وخارجه على «نص» لم يكتبه بقلمه قط. فالثابت أنه بين عامي ١٩٠٧، ١٩٠٧ قام بتدريس ثلاثة مقررات في علم اللغة العام بجامعة جنيف Geneva. وبعد وفاته عام ١٩١٢ بثلاثة أعوام قام تلامذته وزملاؤه بنشر المحاضرات التي ألقاها في تلك المقررات في مجلد حمل عنوان «محاضرات في علم اللغة العام بحامعة محدد حمل عنوان «محاضرات في علم اللغة العام بحامعة .« rale

فى الفصل الأول لدينا الكثير مما يمكن قوله حول التكوين الغريب للمحاضرات، والطريقة التى تم جمع النص المنشور بها، وعلى الرغم من ذلك فربما كانت القضية الثيرة هى أن دوسوسير - على الرغم من كل تلك المكانة المرموقة التى يحتلها فى الفكر الحديث - لم يكن سوى عالم لغوى دارس للغة، وقد يظن المرء - بناء على تلك الأهمية التى ترتبط بدوسوسير بوصفه مؤسساً لعلم اللغة الحديث، وصاحباً لتصور جديد للغة، وملهماً لعلماء الأنثربولوجيا ونقاد الأدب - أن كتاب «محاضرات فى علم اللغة العام» كتاب يمتلئ بالتعميمات العريضة، أو بالملاحظات المحملة بالاحتمالات حول

طبيعة اللغة والعقل الإنساني، أو أنه كتاب يتضمن عدداً من النظريات الدقيقة البليغة حول الإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً واتصالياً، ولكن الواقع غير ذلك، فالمثير في هذا الكتاب هو اهتمام دوسوسير الدائم بتحديد مبادئ علم اللغة وموضوعه على حد سواء.

لقد اتخذ الاهتمام الذي أظهره دوسوسير بطبيعة اللغة ومبادئ علم اللغة شكل الاستفسارات التي نطرحها «نحن» حين نتحدث عن اللغة. على سبيل المثال: لو صدر منك مجموعة من الأصوات a noise وصدر منى في وقت لاحق مجموعة أخرى من الأصوات. ما الشروط التي يمكن في ضوئها أن نقول إن كلانا قد نطق الكلمات نفسها؟، وبلك استفسارات قد تبدو تافهة وعديمة القيمة، وقد يميل المرء إلى رفض طرحها على اعتبار أنها استفسارات عديمة المضمون، أو قد يقول المرء إننا نعرف بشكل واضح ما إذا كان شخصان معينان قد نطقا بالكلمات نفسها أم لا. ومع ذلك فمن المؤكد أن المسألة لم تكن عند دوسوسير على ذلك النحو، وإنما كانت كيف يمكن لنا معرفة ذلك؟ أو كيف يمكن لنا أن نعرف أن هذين الشخصين قد نطقا بالكلمات نفسها أم لا؟ وما الذي يتضمنه معرفتنا لذلك؟ لأنه مهما كان «هذا» المضمون فإنه يُعد بذاته جزءاً من معرفتنا باللغة، أي يُعد جزءاً من معرفتنا بوحدات هذه اللغة. وهكذا إذا كانت لدينا الرغبة الحقيقية في تحليل اللغة فإنه يجب علينا تشكيل فكرة واضحة ومنسقة حول وحدات هذه اللغة وعناصرها. فلو اعتقدنا – على سبيل المثال – أن الكلمة، هي الوحدة الأساسية للغة فإنه يجب علينا أن نعرف كيف نطق الشخصان «الكلمة ذاتها بالرغم من اختلاف الأصوات الفيزيائية الفعلية التي صدرت عن كل منهما. الكلمة ذاتها بالرغم من اختلاف الأصوات الفيزيائية الفعلية التي صدرت عن كل منهما.

هكذا طرح دوسوسير الاستفسارات الأساسية العميقة التي لم يحدث أن طرحها أي من علماء اللغة من قبل، وقدم الإجابات التي أحدثت ثورة هائلة في الطريقة التي تُدرس اللغة بها. وهي إجابات لم تثر اهتمام دارسي علم اللغة فقط – كما قد يبدو من الوهلة الأولى – وإنما أثارت اهتمام جميع المشتغلين بالعلوم الإنسانية بلا استثناء، وهي العلوم التي تهتم بعالم الموضوعات والأفعال الإنسانية ذات المعني (على المقابل من العلوم التي تهتم بالموضوعات والأحداث الفيزيائية ذاتها). ومهدت الطريق أمام دراسة الطرائق العامة التي يقوم العقل بتنظيم الخبرات الإنسانية بها.

على أى حال فنظراً لأهمية المضمون العريض لأفكار بوسوسير لدى قراء هذا الكتاب، سوف نتناول القضايا الكبرى فى الفصول التالية. ومع ذلك فقد يتطلب فهم المرء لأفكار بوسوسير من المرء نفسه الحرص على تتبع منطقة فى التفكير بالتفصيل. أى يوجب الأمر على المرء العودة إلى المبادئ الأولى عند بوسوسير وطرح التساؤلات

الأولية التي طرحها «هو» حول اللغة وطبيعة العلامة وماهية وحدات اللغة. وبإختصار يجب علينا أن نبدأ الكتاب باكتشاف نظرية اللغة عند دوسوسير.

وبلك مهمة ليست يسيرة على أى حال، لأنها تتطلب شرحاً تفصيليا مطولاً المقولات اللغوية عند دوسوسير، والمناقشات التى ساقها حولها. ويزيد من صعوبتها أن نعرف أن دوسوسير نفسه لم يشعر فى وقت من الأوقات أنه فى وضع يسمح له بالفعل بكتابة كتاب «محاضرات فى علم اللغة العام» بنفسه، فهو لم يكن قد اقتنع بعد بأنه انتهى بالفعل من معالجة المشكلات الأساسية لعلم اللغة بأسلوب واضح لا لبس فيه، وقد كان يشعر طوال الوقت بأنه ما زال يتلمس الطريق لصياغة مرضية للأفكار التى لم يكن قد ألقى عليها بالكاد نظرة خاطفة. فالثابت أنه إن كان دوسوسير قد اقتنع بأنه قد انتهى بالفعل من تمحيص الأفكار ومناقشاتها لكان قد كتب الكتاب بنفسه دون شك، ولأن ذلك لم يحدث فى الواقع فإن علينا أن نبذل المزيد من الجهد لفهم هذا الفكر المبتسر الذى لم يكن قد ولد كاملاً بعد، والذى كان فى مقدوره — حتى فى حالته المبتسرة هذه — تحقيق مثل هذا التأثير البالغ فى الأجيال المتعاقبة من علماء اللغة ومن غيرهم.

إذن؛ فمهمتنا الأولى بعد إلقاء نظرة موجزة على حياة بوسوسير والظروف التى أدت إلى نشر المحاضرات هى اكتشاف نظرية بوسوسير فى اللغة، أى علينا البدء بالمبادئ الأولية عنده قبل أن نعيد تأليف مبادئ علم اللغة الحديث، وقبل الشروع فى المهمة الأساسية الثانية. فقد نشأت المحاضرات نتيجة استياء بوسوسير من علم اللغة (التاريخي) كما كان يمارس أثناء حياته. وهكذا إذا أردنا التوصل إلى فهم حقيقى لأفكار بوسوسير ومغزاها فإن علينا التعرف على وضع علم اللغة كما رآه بوسوسير فى ذلك الحين وإلى أى حد ينطبق بحثه فى تاريخ علم اللغة على بحث تاريخ التفكير فى اللغة عموماً. وبعد ذلك سننتقل فى الفصل الرابع من الماضى إلى الحاضر والمستقبل، وسوف نلخص فى هذا الفصل مغزى بحث بوسوسير فى علم العلامات العام، وهو العلم الذى وضع بوسوسير تصوراً كاملاً له، هذا مع أنه لم يتخذ شكله الحقيقي فى الواقع إلا بعد سنوات طويلة من وفاته.

على أى حال مهمتنا الأساسية فى هذا الكتاب هى تتبع أفكار دوسوسير فى علم اللغة وعلم العلامات العام وتتبع تأثيرها الفعلى فى هذين المجالين، إلا أنه إذا كنا نود بالفعل تكوين رأى صحيح أو التوصل إلى حكم دقيق حول المغزى الحقيقى لأفكار دوسوسير ومكانتها فى عالم الفكر فى القرن العشرين فإن علينا أن نتناول بكل

صراحة تلك المظاهر التي صيغت بشكل غير مناسب في المحاضرات المنشورة أو التي أسئ فهمها وتفسيرها أو تلك التي تم تجاهلها. وبهذا الأسلوب فنحن نؤكد على أن بوسوسير لم يكن العلامة الملهم في الماضي القريب فقط، وإنما يعد المثل الفكري الرئيسي في العصر الحاضر أيضاً.

الفصل الأول

الرجل و المحاضرات

ويوسوسير هو تلك الشخصية الباهرة الآسرة المثيرة للإعجاب وللغرابة في الوقت نفسه، ذلك لأنه عاش مثل هذه الحياة الهادئة الخالية من الأحداث المهمة، فهو لم يعان أثناء حياته من أية أزمات فكرية طارئة، ولم يمر أثناء حياته أيضاً بئية لحظات حاسمة من التبضر أو من الهداية، ولم يُصادف أن كان لديه مغامرات شخصية مثيرة. ومن ثم فإن هذا التواضع الذاتي الذي يأتي على النقيض تماماً من هذا الفكر الجرئ العنيد يجعل من الصعب على المرء تتبع كيفية ظهور هذا الفكر في حياته العقلية المبكرة، هذا بالإضافة إلى أن بقاء البحث الرئيسي غير مكتوب حتى وفاته يمثل في الحقيقة الذروة المناسبة لسير حياته المهنية المتناقضة هذه.

ولد نوسوسير في «جنيف» عام ١٨٥٧ بعد مولد فرويد S, Freud بعام واحد، وقبل مولد نوركايم E. Durkheim بعام آخر، وعاش ابناً وحيداً لأحد علماء الطبيعة البارزين وفي عائلة اشتهرت بإنجازاتها في العلوم الطبيعية. و في سن مبكرة تعرف نوسوسير للمرة الأولى على علم اللغة عن طريق أنولف بيكتيت Adolphe Pictet عالم الفيلولوجيا وصديق عائلة الأب، وقد حاول وهو ما زال في الخامسة عشر من عمره (بعد أن تعلم اليونانية والفرنسية والألمانية والإنجليزية) استنتاج نسق عام للغة، وكتب في عام ١٨٧٧ «مقال حول اللغات» Essia sur les langues سلمه إلى بيكتيت، في هذا المقال ذهب نوسوسير إلى أن اللغات جميعها تمتد بجنورها إلى أحد الأنساق المكونة من ثلاث حروف صامتة أساسية. ولا شك أن وجه بيكتيت قد ارتسمت عليه ابتسامة هادئة حين اطلع على تلك المحاولة الغضة، ولكنه لم يثبط من عزيمة الطالب نوسوسير الذي كان قد بدأ وهو ما زال في المدرسة في دراسة اللغة السنسكريتية .

وفى عام ١٨٧٥ التحق دوسوسير بجامعة جنيف، وسجل اسمه بوصفه دارساً للفيزياء والكيمياء كما تقضى التقاليد العلمية للعائلة، إلا أنه تابع فى الوقت نفسه مقررات القواعد اليونانية واللاتينية بالجامعة ذاتها. وهى المتابعة التى أقنعته بعد عام من التحاقه بالجامعة أن تخصصه الأكاديمي يقبع فى دراسة اللغة، ولم يكن ذلك بسبب التحاقه فى ذلك الحين بإحدى الروابط اللغوية المتخصصة (وهى الجمعية اللغوية فى باريس) وإنما كان لاحساسه أن العام الأول الذى مضاه فى جامعة جنيف قد تبدد دون نتيجة. وقد نجح حيننذاك فى إقناع والديه فى إرساله إلى جامعة ليبزج Leipzig بألمانيا لدراسة اللغات الهندية الأوربية.

كانت جامعة ليبزج في الواقع اختياراً موفقاً بالنسبة له، لأنها كانت تمثل في ذلك الحين مركزاً لمرسة تضم عدداً من علماء اللغة التاريخيين الشبان، هم النحاة الشبان أو النحاة الجدد Neo- grammarians، وقد استطاع دوسوسير منذ البداية أن يبارى القدرات العقلية الفائقة لهم، وتأكد له حسه الإبداعي الذاتي حين اكتشف أحد أساتذة جامعة ليبزج وهو بروجمان Brugmann ما عرف باسم قانون الأصوات الأنفية استوات، Nasai Sonans. وهو القانون الذي كان دوسوسير قد اكتشفه قبل ذلك بسنوات، ولكن اكتشافه قوبل بالرفض لتصارعه من الفرضيات السائدة بين علماء اللغة البارزين حينذاك.

مكث دوسوسير في جامعة ليبزج فترة تعدت الأربعة أعوام، تخللتها فترة فاصلة (ثمانية عشر شهراً) قضاها في جامعة برلين، ونشر في ديسمبر من عام ١٨٧٨ وعمره لم يتعد حينذاك الواحد والعشرين عاماً بحثاً بعنوان: «تقرير حول النظام الأساسي الصوائت في اللغات الهندية الأوربية». وهو البحث الذي وصفه أحد علماء اللغة المعاصرين بأنه: «من أكثر الأبحاث التي كُتبت في الفيلولوجيا المقارنة إبهاراً»، وسوف نتناول خلاصة هذا البحث ونتائجه في الفصل الثالث من هذا الكتاب. ولكن المثير في هذا البحث هو هجوم عالم اللغة الشاب على المشكلة الأساسية في علم اللغة التاريخي. فقد كتب دوسوسير في مقدمة البحث: «إنني لا أفكر في القضايا النظرية المبهمة، ولكن أبحث عن المبادئ الأولية للموضوع، تلك المبادئ التي يصبح بدونها كل شئ غير راسخ وعشوائياً ومشكوكاً فيه».

لقد لقى «التقرير» ترحيباً عريضاً فى عدد كبير من الدوائر الأكاديمية، واذلك فبعد عودته إلى جامعة ليبزج قادماً من جامعة برلين سئله أحد الأساتذة ذات مرة إن كان قد اتصل مصادفة مع عالم اللغة العظيم دوسوسير مؤلف «التقرير». ومع ذلك فالمرجح أن دوسوسير لم يجد فى ألمانيا التجانس الفكرى الذى كان يبتغيه، لأنه بعد أن دافع عن «الرسالة» التى تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه انتقل إلى باريس.

فى فرنسا حقق دوسوسير النجاح الكامل، فبمجرد وصوله إلى جامعة باريس بدأ فى تدريس اللغات السنسكريتية والقوطية Gothic والألمانية القديمة، وبعد عام ١٨٨٧ وسع من دروسه لتغطى الفيلولوجيا الهندية الأوربية عموماً، وظل يمارس تأثيره فى مجال اللغة الاجتماعي وبخاصة على الجيل الأصغر من علماء اللغة الفرنسيين. وفى عام ١٨٩١ ، وبعد ترشيحه لدرجة الأستاذية بجامعة جنيف، قرر العودة إلى سويسرا. ولم يستطع زملاؤه الفرنسيون الأكبر سناً، ولم تستطع كل مظاهر الاحترام والحفاوة التى أظهروها له أن تبقيه في جامعة باريس.

في جامعة جنيف كان عدد تلاميذ «الأستاذ» أقل وأبطأ تقدماً في تحصيل العلم عن مثيلهم في جامعة باريس، وقد قام نوسوسير حينذاك بتدريس اللغة السنسكريتية وعلم اللغة التاريخي، وتزوج وأصبح أباً لاثنين من الأبناء، وكان نادر السفر، ويبدو أنه استسلم للخمول الإقليمي المحلى، وبدأت كتاباته في التضاؤل شبيئاً فشيئاً، واستسلم للأحزان. فهو في خطاب كتبه في عام ١٨٩٤ -- وهو أحد الوثائق الشخصية القليلة التي تم العثور عليها - يشير إلى «مقال» كان قد سلمه إلى أحد الناشرين، فنقرأ: «... ولكني سئمت كل هذا، حتى أصبح من الصعب على كتابة مجرد عشرة أسطر حول القضايا اللغوية بحس جيد، لقد كان أول ما يشغلني هو التصنيف المنطقي للحقائق اللغوية، وتصنيف موضوعات وجهة النظر التي أعالج هذه الحقائق اللغوية منها. إنني على وعى متزايد بالقدر الهائل المطلوب منى من البحث كي أظهر للباحث اللغوى ما يقوم به... عدم ملاءمة المصطلحات التقنية السائدة، ومدى الحاجة لإصلاحها، ولكني ، لكي أقوم بإنجاز ذلك، ولكي أقوم بشرح نوعية الموضوع الذي تمثله اللغة، فإن ذلك يسلبني باستمرار استمتاعي بالفيلولوجيا. فعلى الرغم من أنه ليس هناك أمنية أعز عندى من عدم التفكير في طبيعة اللغة إلا أن الأمر سوف يؤدي بي - ضد إرادتي -إلى كتابة كتاب سوف أشرح فيه دون تحيز أو انفعال سبب عدم وجود مصطلح واحد في علم اللغة الآن يمكن أن يتضمن أي معنى بالنسبة لي، وبعد ذلك فقط سيكون بمقدوري متابعة البحث الفيلولوجي عند النقطة التي توقفت عندها».

ولكن دوسوسير وللأسف لم يكتب «هذا الكتاب» قط وإنما قام ببحث في اللغة الليتوانية Lithuanian، والخرافات الألمانية في العصور الوسطى، وبون الكثير من الملاحظات حول نظرية الجناس التصحيفي في القصائد اللاتينية. وفي عام ١٩٠٦ ونظراً لتقاعد أحد أساتذة جامعة جنيف عهدت إدارة الجامعة إليه بمهمة تدريس مقرر «علم اللغة العام». وفي السنوات التالية (١٩٠٧، ١٩٠٨/ ١٩٠٩، ١٩١٠) ألقي دوسوسير محاضراته في هذا المقرر، وهي المحاضرات التي أصبحت في النهاية كتاباً بعنوان «محاضرات في علم اللغة العام»، وفي صيف عام ١٩١٧ سقط مريضاً، وتوفى في فبراير من عام ١٩١٢ عن عمر يناهز السادسة والخمسين.

ولكن فعلى الرغم من النجاح الملحوظ الذى تحقق لدوسوسير أثناء حياته الأكاديمية فإن سيرة حياته لم تكن سيرة حياة عادية بأى حال. فقد أكدت كتاباته المنشورة مكانته المرموقة في تاريخ الفيلولوجيا، مكانة لا تقل بأى حال عن تلك المكانة التي تحققت لبعض النحاة الشبان أو النحاة الجدد البارزين من أمثال بروجمان وڤيرنر

Verner اللذين لا يعرفهما اليوم سوى دارسى الفيلولوجيا المتخصصين، وكان من حسن حظه البالغ أن حرص زملاؤه وتلاميذه على الاحتفاظ بالمحاضرات التى ألقاها في علم اللغة العام، وأخرجوا إلى النور هذا المجلد القيم الذى جعل منه هذا المفكر الرائد.

وبلك مهمة لم تكن – وكما يروى بالى Bally وسيشيهاى Sechehaye في تقديمهما لـ «المحاضرات» - مهمة سهلة بأي حال. نظراً لأن بوسوسير لم يحتفظ بأية مسودات خاصة بالمحاضرات التي ألقاها في علم اللغة العام، ونظراً لأنه لم يكن بين يدى المحررين كذلك سوى تلك الملاحظات التي دونها الطلاب الذين ألقيت المحاضرات عليهم. حتى إن نجح المرء في التوصل إلى بعض الأفكار الواضحة (لما قاله دوسوسير في ثلاث سلاسل من المحاضرات) من خلال الموازنة بين الملاحظات التي بونها الطلاب والمقارنة بينها، فسوف تظل هناك مشكلة رئيسية. وذلك لأن طبع تدوينات الطلاب لسلاسل المحاضرات الثلاث فيه تكرار للنصوص (هذا إذا تغاضينا عن التضاربات في تلك التدوينات)، ثم إن الاكتفاء بطبع سلسلة واحدة من المحاضرات سوف ينتج عنه حذف جزء كبير من أفكار بوسوسير ، وذلك لأنه فيما يبيو قام بتأليف كل سلسلة محاضرات منها من جديد، ووفقاً لخطة مختلفة. وأمام هذه المشكلة المحيرة اتخذ المحرران - زميلا بوسوسير اللذان لم يحضرا بنفسيهما هذه المحاضرات - قرارهما الجرئ الذي كان مسئولاً عن كل هذا التأثير المتأجج الذي مارسه بوسوسير، فقد قررا تأليف بحث واحد وإعطاء الأسبقية للسلسلة الثالثة من المحاضرات مع الاعتماد في الوقت نفسه على المادة المستقاه من السلسلتين الأخريين، وعلى الملاحظات الشخصية التى دونها دوسوسس بنفسه.

قد يرتجف معظم الأساتذة حين يفكر أى منهم فى إمكانية أن يصادر أحد غيرهم وجهات نظرهم بتلك الطريقة. وبالفعل فمن غير المعتاد أن يرجى من القيام بمثل هذا الاجراء – المملوء باحتمالات إساءة الفهم والحلول الوسط – تقديم عمل مهم. ومع ذلك فالحقيقة ثابتة، لقد كان كتاب «محاضرات فى علم اللغة العام» كما حرره بالى و سيشيهاى هو المصدر الوحيد لكل التأثير الذى مارسه دوسوسير وشهرته. ولم يكن فى الإمكان قبل عام ١٩٦٧ الانتقال إلى أبعد من هذا النص المحرر، ففى هذا العام قام رودلف انجلر R. Engler بنشــر الملاحظات التى دونهـا الطلاب التى تم تأليف المحاضرات منها. وعلى الرغم من ذلك فقد كان نص «محاضرات فى علم اللغة العام» هو «النص» الذى مارس كل هذا التأثير المتأجج فى الأجيال المتتابعة من الدارسين

وتلك حقيقة ثابتة لا يمكن دحضها بأي حالومع ذلك فهي تطرح على مناقشتنا الحالية قضية أخرى. لأنه إذا كانت أهمية بوسوسير سواء في علم اللغة أو التخصصات الأكاديمية الأخرى لم تقم على ما كان يتوخاه هو بالفعل بقدر ما قامت على ما تضمنه «النص المصرر من المصاضرات»، فإن وجود ملاحظات الطلاب ومدوناتهم منشورة توجد لدى المرء الرغبة للإشارة إلى المواضع التي أخذ المحرران فيها حريتهما عند تحرير المحاضرات، أو المواضع التي أساءً فيها فهم أفكار **بوسوسير أو حرفاها. فإذا كان لابد من الاعتراف بأن المهمة التي قام بها بالي** وسيشيهاى مهمة مثيرة للإعجاب والتقدير فإن هناك أسباباً قوية للقول بأنهما لم ينجحا في إنجاز تلك المهمة بالقدر الذي كان يأمله المرء لها، فلربما لم يكن ترتيبهما للأفكار هو الترتيب الذي قد يختاره بوسوسير لعرض أفكاره؛ لأن هذا الترتيب لا يعكس في الواقع النتابع المنطقي «المحتمل» لمناقشاته. فلم يخضع المحرران على سبيل المثال مفهوم الطبيعة العشوائية للعلامة لكم المناقشة التي خضع لها هذا المفهوم في ملاحظات الطلاب، ولم يدققا بالقدر الكافي في مناقشة بوسوسير للخطة الصوتية للغة، فقد توقفت تلك المناقشةعند مصطلحاتهما «هما» التقنية. وتلك مسائل مهمة لا يستطيع المرء أن يتجاهلها كلية. ولذلك فعلى الرغم من أن تركيزي سوف ينصب في المحل الأول على نص «محاضرات في علم اللغة العام» ، إلا أنني سأحاول بقدر الإمكان إعادة إثبات منطق تفكير بوسوسير من خلال إعادة ترتيب العرض، وسوف ينصب اهتمامي الرئيسي على الدروس السوسيرية كما ظهرت في «الكتاب» ومكانتها في تاريخ علم اللغة هذا إلى جانب العرض الدقيق لنظرية بوسوسير في اللغة. وهو الموضوع الذي سأنتقل إليه الآن، ولن أتردد في تصويب مختلف السقطات العرضية التي وقع فيها المحرران.

الفصل الثاني

نظرية اللغة عند دوسوسير

كان دوسوسير حزيناً على علم اللغة الذي عانى منه زمناً طويلاً بسبب عدم اهتمام أسلافه بالتفكير الدقيق فيما كانوا يقومون به. ولذلك كتب: «لم يحدث وأن حاول علم اللغة أبداً أن يفصل في طبيعة الموضوع الذي يدرسه أو يدلى برأى فيه، وبدون القيام بتلك العملية الأولية لا يمكن لأي علم تقديم المنهج الملائم الخاص به»(١). فالفصل في طبيعة موضوع علم اللغة يعد إحدى العمليات الضرورية لهذا العلم. وذلك لأن اللغة الإنسانية تعد إحدى الظواهر المعقدة وغير المتجانسة إلى أقصى الحدود، إلى درجة أن الفعل الكلامي الواحد يتضمن سلسلة طويلة من العوامل، ولذلك يمكن دراسته من وجهات نظر متعددة، بل ومتناقضة في بعض الأحيان، فبإمكان المرء أن يدرس الطريقة التي يتم بها إنتاج الأصوات عن طريق الفم والأحبال الصوتية واللسان، وبإمكانه أيضاً أن يبحث الموجات الصوتية التي يتم اخراجها من الفم والطريقة التي تؤثر بها الموجات الصوتية في ميكانيزم السمع، وبإمكانه أن يتأمل في القصد الدلالي للمتحدث، أو في مظاهر العالم الخارجي التي يشير كلامه إليها، أو في الظروف الفورية للسياق الاتصالي التي تؤدي به لإنتاج سلسلة خاصة من الأصوات أو الضوضاء. وقد يحاول المرء تحليل الأعراف التي تمكن المتحدث والمستمعين من فهم بعضهم بعضاً، أو استنتاج القواعد النحوية والدلالية التي يجب أن يتمثلوها إذا أرادوا الاتصال فيما بينهم بهذه الطريقة. وبإمكان المرء أن يقوم بما هو أكثر من ذلك، أي أن يقوم بتتبع تاريخ اللغة الذي أتاح وجود مثل هذه الأشكال الخاصة في عصر محدد بالذات.

أمام كل هذه الظواهر وكل تلك المنظورات المتباينة التى يمكن المرء منها فهم هذه الظواهر يجب أن يسال عالم اللغة نفسه: ما الذى يصفه على وجه التخصيص؟، وما الذى يتطلع إليه بالتحديد؟، بإختصار ما اللغة؟، ولقد كانت إجابة دوسوسير على هذا السؤال إجابة شاملة ومهمة إلى أبعد الحدود، ذلك لأنها أدت إلى توجيه الانتباه إلى المبادئ الأساسية: اللغة نسق من العلامات، وأية ضوضاء لا تعد بحد ذاتها لغة إلا

De Saussure, F.; Course in General Linguistics, translated by Wade Paskin, (۱) London: Peter Owen, 1960, Fountana 1974, p. 3.

وسوف نشير إلى هذا المرجع فيما بعد بـ Course .

De Saussure, F.; Cours de Liguistique générale, edited by Tullio de Mauro. Paris : Payot 1973, p. 16.

وسوف نشير إلى هذا المرجع فيما بعد بـ Cours.

حين تستخدم التعبير عن الأفكار أو لإيصالها. وفيما عدا ذلك فالضوضاء ما هي إلا ضوضاء. ولإيصال الأفكار يجب أن تكون هذه الضوضاء جزءاً من نسق من الأعراف، أي جزء من نسق من العلامات والعلامة sign ما هي إلا اتحاد بين شكل بالذات (يسميه يوسوسير دالاً signifiant) وفكرة محددة بالذات (يسميها يوسوسير مدلولاً في signifié)، وإذا كنا نستطيع الحديث عن «الدال» و «المدلول» كما لو كانا كينونتين مستقلتين فإنهما لا يوجدان في الحقيقة إلا بوصفهما العنصرين المكونين للعلامة. فالعلامة هي الحقيقة المحورية في اللغة. وإذا أردنا أن نفصل بين الجوهري وبين الثانوي أو العرضي فإن علينا أن نبدأ من طبيعة العلامة ذاتها.

#### ١- الطبيعة العشوائية للعلامة:

يركز المبدأ الأول في نظرية اللغة عند دوسوسير على الصفة الأساسية للعلامة العلامة اللغوية عشوائية، فأي توافق متفق عليه بين «دال» و «مدلول» بعينهما هو بذاته توافق عشوائي، وتلك هي إحدى الحقائق المحورية في اللغة، وفي المنهج اللغوي على حد سواء. وعلى حد تعبير دوسوسير: «ليس هناك من بمقدوره تفنيد مبدأ الطبيعة العشوائية للعلامة، وإن كان اكتشاف إحدى الحقائق أسهل بكثير من تعيين موضعها الشرعي الصحيح. وهكذا فعلى الرغم من هيمنة هذا المبدأ على التحليل اللغوي لأية لغة فإن المرء لا يستطيع حصر النتائج المترتبة عليه، وذلك بسبب عدم تكافؤ درجات وضوحها الفوري، وعلى أي حال ليس بمقدور المرء اكتشاف أهمية هذا المبدأ في التحليل اللغوي إلا بعد الكثير من الانعطافات» (٢).

ما الذى يعنيه دوسوسير بالتحديد بالطبيعة العشوائية للعلامة؟. والإجابة بسيطة للغاية: لا يوجد أى ارتباط حتمى أو طبيعى بين «الدال» و «المدلول». فلأنى أتحدث الانجليزية فإننى أستخدم دالاً تمثل فى dog لأتكلم عن أحد الحيوانات أو عن أحد الأنواع الحية المحددة. وهذه المتتالية أو تلك السلسلة المتعاقبة من الأصوات بالذات ليست أكثر ملائمة لتحقيق هذا الغرض بالذات عن أية متتالية أو سلسلة متعاقبة أخرى من الأصوات؛ حيث يمكننى استخدام dot أو tet أو bloop أو أى متتالية أخرى للغرض ذاته ، بشرط أن تصادف المتتالية المختارة القبول بين أعضاء المجتمع الكلامى المحلى الذي أنتمى إليه. فليس هناك سبب جوهرى أو فعلى يقول أن «دالاً» بالذات وليس

Caurse, p. 68, Cours, p. 100. (Y)

«دال» آخر يجب أن يرتبط بمفهوم 'dog'(٢).

لا بأس ولكن! ألايوجد استثناءات لهذا المبدأ الأساسى؟.

والإجابة بطبيعة الحال بالإيجاب، فهناك طريقتان يمكن لأى منهما أن تجعل من العلامات اللغوية علامات غير عشوائية. أولاً هناك حالات تسمية الأشياء والأفعال بحكايات أصواتها onomatopoeia، حيث يظهر صوت «الدال» متسماً بشكل ما بالتقليد أو المحاكاة، كما نجد في الانجليزية wow - wow و arf - arf وفي الفرنسية وسق - ouâ - ouâ و bow - wau والألمانية wau - wau والألمانية وفي العالمات قليلة جداً. وفي الواقع فنحن نعدها فئة منعزلة من العلامات،: ونؤكد بشدة على أن العلامات المعتادة تتصف بالعشوائية.

على أى حال فالعلامات تتحرك داخل اللغات أو يتم شحنها بطرق مختلفة، على سبيل المثال تسمى الماكينة أو الآلة التى أكتب عليها typewriter ويطبيعة الحال لم يكن هناك سبباً جوهرياً لعدم تسميتها grue أو blimmel. ولقد اصطبغت typewriter فى الإنجليزية بصبغة خاصة نتيجة ارتباط معنيى المتتاليتين الصوتيتين اللتين تؤلفان دالها وهما exple type بمفهوم الآلة الكاتبة 'typewriter' وهو ما يعرف باسم الشحن أو التحريك الإضافى. ولكن يجب أن نلاحظ أن العلاقة القائمة بين متتالية الصوت هذه والمفهوم الناتج عنها لا توجد سوى فى اللغة الانجليزية فقط، لأنه لو حدث واستخدم أحد الفرنسيين الشكل ذاته للحديث عن تلك الآلة فإن عليه أن يستخدم علامة عشوائية كلية. ذلك لأن المكون الأصلى writer ليس بعلامة فى اللغة الفرنسية. علاوة على ذلك وكما ذهب دوسوسير كما سنرى بعد – فإن عملية ضم etype و type لخالق علامة جديدة تماثل تماماً الطريقة التى يتم ضم الكلمات بها أو تجميعها لتشكيل عبارات (معناها قد ارتبط بالمعاني المتجمعة فى الكلمات المفردة). ولذلك بإمكاننا القول إن لكل المختلفة لضم هذه العلامات أو التجميع بينها، ولكن ذلك لن يبدل من الطبيعة الجوهرية أو الفعلية للغة ومكوناتها الأولية على الإطلاق.

العلامة عشوائية، أي لا توجد أية رابطة تكوينية أو جوهرية بين الدال والمدلول.

<sup>(</sup>٣) لاحظ أننى أستخدم هنا الحرروف الإيطالية المائلة للإشارة إلى الأشكال اللغوية (مثال dog وlot) واستخدم علامات الاقتباس للإشارة إلى المعانى (مثال dog) وسوف أستمر في ذلك في كل كتاب.

تلك هي الكيفية التي تم بها تأويل مبدأ دوسوسير دائماً. ولكن تأويل هذا المبدأ بهذا المنوال لا يعبر إلا عن أحد التصورات التقليدية للغة أو عن إحدى الحقائق الواضحة إلى حد ما حولها، حيث لا يمكن أن يترتب على هذا التأويل بهذه الطريقة المحدودة تلك النتائج الخطيرة التي طالب دوسوسير بها كثيراً حسب ما تذهب إليه ملاحظات الطلاب: «الوضع الهرمي لتلك الحقيقة في ذروته، وسوف يدرك المرء تدريجياً إلى أي حد لم تكن كثير من الحقائق المختلفة مجرد تفرعات أو تشعبات لتلك الحقيقة فحسب، وإنما كانت نتائج مستترة لها» (٤). ولذلك يوجد في مبدأ الطبيعة العشوائية للعلامة ما النظر إليه.

استناداً إلى ما ذكرته حتى الآن فيما يتعلق بالدال والمدلول قد يجنح المرء إلى الظن أن اللغة مجرد عملية تسمية nomenclature: سلسلة من الأسماء اختيرت عشوائياً ونسبت إلى مجموعة من الموضوعات أو من المفاهيم، لأن من السهل جداً التفكير في اللغة — كما يقول دوسوسير — كما لو كانت مجموعة من الأسماء، ثم نروى قصة آدم المقدسة لتسمية البهائم أو الحيوانات على حساب الطبيعة الأولية للغة. فلو زعم المرء أن مفهوم كلب 'dog' قد ترجم في الانجليزية بـ dog أو تم التعبير عنه في الانجليزية بهذا الاسم، وفي الفرنسية بـ chien، وفي الألمانية بـ Hund فسوف يفهم هذا المرء بداهة أن لكل لغة من تلك اللغات اسم عشوائي لهذا المفهوم، وأن وجود المفهوم أسبق على وجود أية لغة منها ومستقلاً تماماً عنها.

لو كانت اللغة - ببساطة - مجرد تسمية لمجموعة من المفاهيم الكونية، فلربما كان من السهل على المرء الترجمة من لغة إلى لغة أخرى، وأن يستبدل مباشرة الاسم الفرنسى الذى يشير المفهوم بالاسم الانجليزى الذى يشير إليه، ولو كانت اللغة كذلك فلربما كانت مهمة تعلم احدى اللغات الجديدة أيضاً أسهل بكثير مما هى عليه بالفعل. ومع ذلك فإن أى شخص سبق له وأن حاول الترجمة من لغة لأخرى أو حاول تعلم لغة جديدة يعرف بالأدلة المباشرة أن اللغات ليست مجرد تسميات، وأن مفاهيم لغة بعينها ومدلولاتها تختلف جذرياً عن مثيلاتها فى أية لغة أخرى. فالكلمة الفرنسية 'aimer' لا

De Saussure, F.; Cours de Liguistique générale, critical edition by Rudolf (٤) Engler Wiesbaden : O. Harrassowitz. 1967 - 74. Two Volumes, four fascicules وسوف نشير إلى هذا المرجع فيما بعد بـ Engler .

تُدرج حرفياً في الانجليزية، وعلى المرء الاختيار بين 'to like' و 'moving off' و 'moving off' و الكلمة الفرنسية 'démarrer' إحدى الأفكار التي تعبر الإنجليزية عنها بـ 'moving off' و 'to know' الدائرة الدلالية التي تتضمنها 'accelerating' و 'to know' الدائرة الدلالية التي تتضمنها الكلمتان الفرنسيتان 'savoir' و 'connaitr' . وليس لتصورات الإنجليزية للرجل الشرير 'wicked' أي نظائر في الفرنسية. بل هناك ما هو أكثر من ذلك، فما تطلق الإنجليزية عليه أزرق فاتح 'light blue' وأزرق غامق 'dark blue' وتعدهما ظلين لأحد الألوان المستقلة يعدان في الروسية لونين أوليين متمايزين. فكل لغة تصنف العالم الموضوعي الخارجي وتبنيه بشكل مختلف. واللغات لا تسمى الفئات الموجودة فحسب، وإنما تبنيها حسب هواها وبكامل حرياتها.

علاوة على ذلك لو كانت اللغة مجرد قائمة من الأسماء المخصصة للمفاهيم المستقلة الوجود لكان من المحتم إذن أن تبقى تلك المفاهيم - أثناء التطور التاريخي للغة - ثابتة تماماً، ولكن الدوال - على الخلاف من ذلك - تتطور، بمعنى أنه يمكن لأية متتالية محددة من الأصوات المرتبطة بمفهوم محدد أن تتحول عنه وأن تُنسب في الوقت نفسه لمفهوم آخر ، فبين الحين والآخر قد يفرض على إحدى العلامات الجديدة أن تستخدم للإشارة إلى مفهوم جديد نشأ عن تغيرات حدثت في العالم الخارجي، ومع ذلك فالمفاهيم ذاتها - بوصفها كينونات مستقلة عن اللغة - لا تكون أبداً موضوعاً للتطور اللغوي،

ومع ذلك فتاريخ اللغات مملوء بسوابق لمفاهيم تبدات حدودها وتغيرت. فقد كانت الكلمة الإنجليزية cattle – على سبيل المثال – تعنى في إحدى المراحل التاريخية معنى «الملكية» بشكل عام. ثم اقتصرت بالتدريج على إفادة ملكية نوات الأربع بالتحديد (مقولة جديدة)، ثم اتخذت أخيراً معناها الحديث المتصل بالماشية العائلية.أو من ناحية ثانية كان مفهوم person عشير ذات يوم إلى الشخص السعيد الذي تكسوه البركة والجدير بالاحترام لورعه، ثم تغير هذا المفهوم تدريجياً، وتغير مفهوم 'silliness' القديم ذاته وأصبح مفهوم الد silly person مع بداية القرن السادس عشر يشير الشخص الساذج العاجز الجدير بالشفقة. وقد استمر هذا التغير حتى أصبح مفهوم المشخص العبى أيضاً.

لو كانت اللغة مجرد عملية تسمية لكان من المحتم علينا أن نقرر أن هناك عدداً من المفاهيم المتميزة، وأن الدال silly قد ألصق في البداية على إحداها، ثم ألصق بعد ذلك على مفهوم آخر منها، ولكن ذلك لم يحدث، فما حدث هو أن المفهوم الذي إلتصق

بالدال silly كان يبدل من حدوده باستمرار، وكان يغير من هيئته الدلالية بالتدريج مبيناً مشاهد العالم بطرق اختلفت من عصر للعصر الذي يليه. وبالمناسبة فقد تطور الدال أيضاً وخضع لتعديل في صائته الأوسط.

والسؤال الآن: ما مغزى هذا الكلام؟ وماذا يضيف إلى الطبيعة العشوائية العلامة؟ ومغزى هذا الكلام أن اللغة ليست تسمية؛ لأن مدلولاتها ليست مفاهيم سابقة الوجود وإنما هي مفاهيم متغيرة وطارئة، بل وتتباين تبعاً للوضع التاريخي للغة. ولأن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة عشوائية – بمعنى أنه ليس هناك سبب ضرورى لنسب مفهوماً بالذات وليس مفهوم أخر لدال بالذات – فلا يوجد خاصة أو صفة محددة بالذات يجب أن يتصف المفهوم بها كي يعد مدلولاً لهذا الدال. فالمدلول الذي ارتبط بإحدى الدوال يمكن أن يتخذ أي شكل كيفما اتفق، وليس هناك جوهر فعلي في المعنى يوجب الاحتفاظ به كي يعد بذاته المدلول الشائع لهذا الدال. فحقيقة كون العلاقة بين يوجب الاحتفاظ به كي يعد بذاته المدلول الشائع لهذا الدال. فحقيقة كون العلاقة بين وبعب الاحتفاظ به كي يعد بذاته عشوائي وأن الدال كذلك، ومن ثم يجب أن نتسائل مع وتعنى أيضاً أن المدلول ذاته عشوائي وأن الدال كذلك، ومن ثم يجب أن نتسائل مع دوسوسير ما الذي يحدد أي دال أو أي مدلول؟ وسوف تقودنا الإجابة على هذا السؤال للي أحد المبادئ المهمة إلى أقصى الحدود: «الدال» وكذلك «المدول» كلاهما كينونتان وهو مبدأ عقلانيتان عجردتان، فلكونهما كينونتين عشوائيتين فهما كينونتان عقلانيتان. وهو مبدأ يحتاج منا التفسير.

### ٢ - جوهر الوحدات اللغوية:

يضع دوسوسير أهمية عظمى -- أعظم بكثير مما يظهر في النص المحرر من المحاضرات - على عدم كون اللغة «تسمية»؛ لأنه إن لم نع ذلك جيداً فلن نستطيع فهم التفريعات الكاملة لمبدأ الطبيعة العشوائية العلامة. فاللغة لا تنسب مجموعة من الأسماء العشوائية إلى قائمة من المفاهيم المستقلة الوجود، وإنما توجد علاقة عشوائية بين دوال تتمتع بحرية الاختيار كذلك من ناحية أخرى. فكل لغة لا تقدم قائمة مختلفة من الدول فقط (أي تستخدم متصل المدوت وتوزعه بأسلوب فريد متميز فقط) أو تقدم قائمة نوعية فريدة من المداولات فقط، وإنما لديها

أيضاً أسلوبها المتميز - وكذلك العشوائي - لتبويب العالم وتأسيسه في مفاهيم أو في مقولات .

من الواضح أن متتاليات صوبية مثل fleuve و river تعد من دوال الفرنسية وليس من دوال الإنجليزية. في حين أن متتاليات صوبية مثل river و stream تندرج ضمن دوال الإنجليزية وليس ضمن دوال الفرنسية. إلا أن الأمر غير الواضح – على الرغم من مغزاه العميق – هو اختلاف تنظيم المستويين التصوريين في هاتين اللغتين. ففي الإنجليزية يختلف مدلول 'river' عن 'stream' لتعبيره عن الحجم الأكبر. في حين أنه في الفرنسية لا يختلف مدلول 'fleuve' عن 'rivière' لتعبيره عن الحجم الأكبر بالضرورة، وإنما لتعبيره عن الصب في البحر. بإختصار لا يعد مدلولا 'fleuve' والضرورة، وإنما لتعبيره عن الصب في البحر. بإختصار لا يعد مدلولا 'fleuve' مستواهما التصوري عن المستوى التصوري في هذه اللغة.

تشير حقيقة قيام هاتين اللغتين بمهمتيهما بشكل دقيق وفقاً لاتساقين أو تمييزين تصوريين مختلفين؛ إلى أن تلك التقسيمات التصورية ليست طبيعية أو حتمية أو ضرورية، وإنما هي تقسيمات – وبمعنى له أهميته – عشوائية. فمن المهم – كما هو واضح – أن يكون للغة أساليب للتعبير عن الكتل المتدفقة من الماء، إلا أن بمقدور اللغة ممارسة تمييزاتها التصورية في هذا المجال بما تراه من أساليبها المتنوعة (الحجم، هدوء حركة التدفق، الاستقامة، التعرج، اتجاه تدفق الماء، العمق، الصلاحية للملاحة... إلى آخره). فليس بمقدور اللغة الاختيار العشوائي لدوالها فقط، وإنما بمقدورها تقسيم طيف الإمكانيات التصورية بأي أسلوب تفضله أيضاً.

علاوة على ذلك، ونحن الآن بصدد إحدى القضايا المهمة، فإن كون هذه المفاهيم تقسيمات عشوائية بالفعل لمتصل لا يعنى كونها كينونات مستقلة، بحيث تتحدد كل كينونة منها بجوهرها. وإنما يعنى أن تلك المفاهيم أعضاء في أحدالأنساق، وأن كل عضو منها لا يتحدد سوى بالعلاقات القائمة بينه وبين بقية أعضاء هذا النسق. فإذا رغبت في تفسير معنى كلمة stream (وتعنى جدول) لأحد الإنجليز يجب على الإشارة إلى الاختلاف القائم بين الجدول والنهر والشلال... إلخ. وبالطريقة نفسها لا يمكننى تفسير معنى 'rivière' لأحد الفرنسيين دون وصف الاختلاف القائم بين 'rivière' و 'ruisseau' من جانب آخر.

من ناحية أخرى تعد مصطلحات الألوان بالتحديد المثال النموذجي لتلك الصفة المميزة العالامة. لنفترض أننا نرغب في تعليم الألوان، في الإنجليزية لأحد الطلاب الأجانب. ولنفترض أيضاً أنه طالب بطئ الاستيعاب نظراً لانتمائه لثقافة غير أرروبية. فلإنجاز هذه المهمة بنجاح علينا أن نقوم برسم استراتيجية تدريسية فعالة. وقد يبدو لنا أن أفضل السبل لتعليم هذا الطالب الأجنبي الألوان في الانجليزية هو أن نتناول في كل درس أحد الألوان. فنبدأ – على سبيل المثال – باللون البني، وهكذا نشرع إلى أحد الألوان الأخرى إلا بعد أن نتأكد أنه أتقن معرفة اللون البني، وهكذا نشرع في عرض الموضوعات البنية اللون (وليكن مائة هذا الإجراء بوصفه أداة التعليم جمعنا عداً من الموضوعات البنية اللون (وليكن مائة من مختلف أنواع الموضوعات). وبعد أن شعر الطالب الأجنبي بالملل وشعرنا نحن كذلك ننتقل معه إلى حجرة أخرى لنقوم بإختبار مدى معرفته للون البني 'brown' فنطلب منه تحديد كل الموضوعات البنية اللون في تلك الحجرة. ويشرع الطالب الأجنبي في الاستجابة إلا أنه يتوقف لصعوبة الاختيار، وبعد أن ينفذ صبرنا معه نقرر أننا لم خديد بعد أن نكن بالنسبة لهذا الطالب وسيلة التعليم الفعالة حتى الآن. ونبدأ في اليوم التالي من نكن بالنسبة لهذا الطالب وسيلة التعليم الفعالة حتى الآن. ونبدأ في اليوم التالي من خديد بعد أن نكن ونهد أن نكون قد أحضرنا خمسمائة موضوع بني اللون.

من حسن الحظ أن معظمنا لا يتبنى مثل هذا الحل العقيم. ويعترف بعدم صحة هذا الإجراء، لأنة على الرغم من ضخامة عدد الموضوعات البنية اللون التى تم عرضها على الطالب الأجنبى إلا أنه لم يعرف معنى اللون البنى brown، ولن يكون بمقدوره اجتياز اختباراتنا إلا إذا قمنا بتعليمه التمييز بين البنى والأحمر، والبنى والأسود المصفر، والبنى والرمادى، والبنى والأصفر، والبنى والأسود؛ لأن هذا الطالب الأجنبى لن يبدأ فى فهم اللون البنى إلا حين يفهم العلاقة القائمة بين هذا اللون وبقية الألوان الأخرى. والسبب فى ذلك أن اللون البنى ليس بذاته مفهوماً مستقلاً قد تحدد وفقاً لبعض الخصائص الجوهرية، وإنما هو مصطلح لونى واحد داخل نسق مصطلحات الألوان. مصطلح تحددت هويته بالعلاقات القائمة بينه وبين بقية المصطلحات الأخرى التى تحده داخل هذا النسق.

فى الواقع تنقلنا هذه الخبرة التدريسية إلى فهم أن العلامة عشوائية، وأنها الست سوى نتيجة لتقسيم «متصل» بالأساليب الخاصة باللغة التى تنتمى إليها، وأننا

لا نستطيع معالجة العلامة على أنها كينونة مستقلة بذاتها، وإنما يجب أن ننظر إليها بوصفها جزءاً من نسق. وهذا لا يعنى أنه لكى نعرف معنى البنى brown يجب على المرء فهم الأحمر red الأسود المصفر tan والرصاصى grey والأسود black... إلغ. وإنما بالأحرى يعنى أن مدلولات مصطلحات الألوان ليست سوى نتاج لنسق من التمييزات أو نتيجة له؛ حيث نقدم اللغة – نتيجة تقسيم طيف الألوان، وتمييزها بين المقولات التى تسميها ألواناً – نسقاً مختلفاً من المدلولات: أى تقدم وحدات تعتمد علاوة على العلاقات القائمة فيما بينها. وكما يقرر دوسوسير معمماً هذه المسألة: لا توجد سوى القيم saues التى انبثقت عن النسق. وحين نقرر أن تلك القيم تنطبق على المفاهيم، يجب أن يكون مفهوماً أن تلك المفاهيم مفاهيم إختلافية محض، أى أنها لم تتحدد إيجابياً بمحتواها أو جوهرها الذاتى ، وإنما تحددت سلباً بعلاقاتها القائمة بينها وبين الحدود الأخرى التى تحدها داخل النسق. وأن أكثر صفاتها المميزة دقة أنها (هي) مالا (هو) المفاهيم الأخرى» (٥). فاللون البنى هو ماليس بأحمر أو بأسود أو برصاصى أو بأصفر... إلخ. وينطبق المبدأ نفسه على كل مدلول من مدلولات الألوان الأخرى.

على الرغم من تناقض هذه النتيجة فإنها تعد بذاتها إحدى النتائج الرئيسية التى ترتبت على الطبيعة العشوائية للعلامة. وسوف نعود إليها بعد قليل. ومع ذلك ربما كان أسهل الطرق لفهم التصور الخاص بالطبيعة العلاقية المحضة للوحدات اللغوية هو أن نتناولها من زاوية أخرى. لندرس مشكلة التطابق في علم اللغة: فنتساءل متى يعد التعبيران (أو جزءاً أي تعبير) مجرد أمثلة لإحدى الوحدات اللغوية المستقلة؟ ولنفترض أن أحد الأشخاص قد قال لي: 'bought a bed today'، وقد أجبت على قوله بـ what'. 'hat' وقد أجبت على قوله بـ what' ومرتين في هذه المحادثة القصيرة؟ وما الأساس الذي قررنا بناء عليه أن هناك مثالين أو مرتين في هذه المحادثة القصيرة؟ وما الأساس الذي قررنا بناء عليه أن هناك مثالين أو إفاديتن للوحدة اللغوية ذاتها قد ظهرتا في هذا الحوار؟ (ولنلاحظ أننا قد سلمنا جدلاً بالفعل بالتمثيل الصوتي لجزء من هذه الضوضاء، لأن كل فرد منا اعتبره bed). في الوقع فالضوضاء الفعلية التي تم إنتاجها لتمثيل الجزء 'bed' مختلفة قياسياً – أي

Course, p. 117; Cours, p. 162. (a)

تختلف من وجهة النظر الفيزيائية السمعية – فالأصوات تتباين في العادة، ونحن نستطيع التعرف على صوت أحد الأصدقاء عبر التليفون بعد سماعنا لبعض كلماته؛ لأن الأدلة الفيزيائية الفعلية التي يصدرها هذا الصديق تختلف عن الأدلة التي يصدرها أصدقاؤنا الآخرون.

في حديثنا القصير السابق اختلفت الضوضاء الفعلية التي أصدرها محدثي عن الضوضاء التي أصدرتها، إلا أن ما نود تأكيده هو أن كلاً منا قد أنتج الدال نفسه، وأن كلاً منا قد استخدم العلامة نفسها. ومع ذلك فإن «الدال» لا يماثل الضوضاء التي أصدرها محدثي أو التي أصدرتُها، لأنه يمثل إحدى الوحدات المجردة التي لا يمكن أن تتداخل مع أية متتالية من متتاليات الأصوات الفعلية. ولكن مما تتكون هذه الوحدة؟. يمكننا أن نتناول هذا السؤال بأن نتساعل إلى أى حد يمكن أن تتباين متتاليتان فعليتان من الضوضاء وتبقيان في الوقت ذاته بمثابة متغيرين يعبران عن «الدال» ذاته؟. وهو تساؤل مماثل على أي حال للتساؤل الذي سبق لنا وأن طرحناه بشكل ضمنى حول «المدلول»؛ إلى أي حد يمكن أن تتباين المتغيرات الفعلية للون البني مع بقائه لوناً بنياً؟. والإجابة التي يمكن تقديمها على سؤال «الدال» هي الإجابة ذاتها التي قُدمت من قبل على سؤال «المدلول»: يمكن أن تتباين الضوضاء الصادرة الخاصة بأي «دال»، وتبقى هي ذاتها (لعدم وجود صفة جوهرية فيها) الضوضاء التي تعبر عن «الدال» ذاته، طالما أنها لم تتداخل بعد مع الضوضاء الصادرة الخاصة بالدوال المقابلة له. فهناك سلسلة من الاختيارات الحرة للطريقة التي يمكن أن ينطق بها الدال bed طالما أن طريقة النطق المضتارة لهذا الدال لا تتداخل مع طريقة النطق الخاصة بالدوال: ,bad, bud, bid, dode, bread, bled, bold, fed, head, led, red, said .wed, beck, bell, bet. بتعبير أخر ، إن التمييزات أو الإختلافات هي الجانب المهم هنا، ولهذا السبب يكون للوحدات اللغوية هُوية علاقية محضة. وهو مبدأ ليس من السبهل إدراكه؛ إلا أن بوسبوسير يقدم لنا القياس التمثيلي الملموس التالي: نحن مستعدون تلقائيا للتسليم بأن قطار الثامنة وخمس وعشرين دقيقة (جنيف/ لندن) هو القطار اليومي نفسه، حتى إن تغيرت المركبات أو القاطرات أو تغير موظفو مصلحة السكك الحديدية بين يوم وأخر. فما يعطى قطار جنيف/ لندن هُويته هو موقعه في نسق القطارات الذي أشارت إليه قائمة المواعيد، لاحظ أن الهُوية العلاقية للقطار هي بالفعل العامل الحاسم في تحديده؛ حيث يظل هذا القطار هو القطار نفسه حتى وإن

غادر المحطة متأخراً عن موعده نصف ساعة، وهو كثيراً ما يغادر المحطة متأخراً بالفعل عن موعد قيامه المعروف دون أن يتسبب ذلك في عدم اعتباره أنه هو ذاته قطار الثامنة وخمس وعشرين دقيقة (جنيف/ لندن). والأمر المهم هو تميز هذا القطار عن قطار العاشرة وخمس وعشرين دقيقة (جنيف/ باريس)، وعن قطار الحادية عشر وأربعين دقيقة (جنيف/... الذي يتوقف في جمع المحطات)... وهكذا.

والقياس التمثيلي الآخر الذي يستخدمه يوسوسير لإيضاح تصوره للهوية العلاقة المحضة للوحدات اللغوية هو المقارنة بين اللغة والشطرنج: فالوحدات الأساسية للشطرنج هي – وكما هو معروف – الملك والملكة والطابية والحصان والفيل والعسكري. ولا أهمية للأشكال المادية الفعلية التي تتخذها تلك القطع أو المواد التي تُصنع منها. فقد يأخذ الملك أي شكل، وقد يكون في أي حجم طالما أن هناك طرق للتمبيز بينه وبين بقية قطع الشطرنج. وكذلك فليست الطابيتين في حاجة للشكل المتماثل أو الحجم المتطابق طالمًا أنهما تتميزان عن بقية قطع الشطرنج. لذلك - كما يشير بوسوسير -لو فقدت إحدى قطع طقم الشطرنج فبإمكاننا أن نستبدلها بأي شي آخر بشرط عدم تداخل هذا الشئ البديل مع الأشياء التي تمثل بقية قطع الشطرنج التي تتميز كل منها بإحدى القيم المختلفة(٦). فليس للخواص الفيزيائية الفعلية لقطع الشطرنج أهمية طالمًا أن هناك اختلافات قائمة في القيم الخاصة بها. وهكذا بإمكان المرء أن يقرر عدم وجود هُوية فيزيائية فعلية لوحدات الشطرنج: بمعنى إنه ليس هناك خواص فيزيائية للملك... إلخ. فالهُوية برمتها هي إحدى وظائف الاختلافات داخل النسق. والأن لو طبقنا هذا القياس التمثيلي على اللغة فسوف يضعنا هذا التطبيق في موضع نستطيع منه فهم إدعاء دوسوسير المتناقض: «في نسق اللغة لا يوجد سوى الاختلافات فقط، اختلافات ليس لها أي حدود موجبة» (٧).

قياسياً حين نفكر في الاختلافات فنحن نفترض مقدماً الشيئين المختلفين كل منهما عن الآخر، ولكن قضية دوسوسير فيما يتعلق بالدال والمدلول كليهما لم تكن بهذا المعنى، وإنما هي بالتحديد أنه منتلما لا نستطيع تقرير أي شئ يتعلق بشكل

Course, p. 110; Cours, 153 - 4. (1)

Course, p. 120; Cours, p. 166. (v)

«العسكرى» باستثناء أنه سوف يكون مختلفاً عن «الفرس» و «الفيل»... إلخ. كذلك لا نستطيع تحديد «الدال» الذي نمثله بـ 'bed' بأية ضوضاء خاصة تم استخدامها في نطقه. هذا لا يكون لأن الضوضاء الفعلية تختلف من حالة لأخرى فقط، وإنما لأن اللغة الإنجليزية كان في الإمكان ترتيبها؛ بحيث تستخدم الضوضاء التي عبرت الآن عن الدال pet التعبير في الأصل عن الدال bed. والعكس بالعكس. فلو كان قد حدث مثل هذه التغيرات لكان قد تم التعبير عن وحدات اللغة بشكل مختلف، ولظلت هذه الوحدات في الأساس بمثابة الوحدات ذاتها (فالاختلافات نفسها باقية على مستوى الدال ومستوى المدلل كذلك) ولظلت اللغة هي ذاتها بمثابة اللغة الإنجليزية. وفي الحقيقة يمكن أن تظل اللغة الإنجليزية اللغة نفسها حتى إن لم يتم التعبير قط عن وحدات الدال في هذه اللغة بالصوت، وإنما بالرموز البصرية فقط.

ويتقرير ذلك نكون قد قمنا بالتمييز بين وحدات النسق اللغوى من ناحية، وتجلياتها أو مظاهرها الفيزيائية الفعلية من ناحية أخرى. وقبل مناقشة هذا التمييز المهم بالتفصيل ربما كان من المفيد أن نستعرض، بشكل موجز، خط التفكير الإستنتاجي الذي انتهى بنا إليه. فقد بدأنا بملاحظة عدم وجود صلة طبيعية بين الدال والمداول. وبعد ذلك شرعنا في تفسير الطبيعة العشوائية للعلامة اللغوية. وقد رأينا كيف أن الدال والمدلول كليهما تقسيمات أو تفريعات عشوائية لمتصل (طيف صوتى من ناحية، ومجال تصوري من الناحية الأخرى). وقد دفعنا ذلك إلى استنتاج ضرورة تحديد الدال والمدلول كليهما في حدود العلاقات القائمة بينهما والدوال والمدلولات الأخرى. وهكذا فقد انتهينا إلى نتيجة مؤداها: عند تحديد وحدات أية لغة علينا التمييز بين الوحدات العلاقية والتجريدية المحضة والمظاهر الفيزيائية لها. حيث لا تشكل الأصوات الفعلية التي نقوم بإنتاجها أثناء الحديث بذاتها وحدات النسق اللغوي، مثلما لم يعد اللون الفيزيائي الذي نحدده حين نطلق على أحد الكتب: 'brown' بذاته الوحدة اللغوية (المدلول أو المفهوم) 'brown' في هاتين الحالتين لم تكن الوحدة اللغوية تمثل جوهراً ما، وإنما كانت شكلاً تحدد بالعلاقات التي أظهرتها هذه الوحدة بالمغايرة عن الوحدات الأخرى. وتلك هي القضية التي يؤكدها بوسوسير على نحو صحيح ومطابق للحقيقة تماماً.

# ٣- ثنائية «اللغة» و «الكلام»:

والآن – وبالتمييز بين النسق اللغوى وتجلياته أو مظاهره الفعلية نكون قد وصلنا إلى التقابل الحاسم بين اللغة العام او الكلام الكلام الخاص بإحدى اللغات، أى اللغة بوصفها نسقاً من الأشكال. فى حين أن الكلام النسق الخاص بإحدى اللغات، أى أفعال الكلام التى سمحت اللغة الطبيعية بها. الكلام الفقاف الكلام التى سمحت اللغة الطبيعية بها. فاللغة المتقرت بفعل ما يتمثله الفرد حين يتعلم لغة بالذات، أى قائمة الأشكال أو «النخيرة التى استقرت بفعل ممارسة الكلام بين المتحثين المنتمين المجتمع ذاته، إنها النسق النحوى الذى وجد فى عقل كل متحدث تلبية لكل المقاصد والأغراض» (٨). أو إنها «النتاج الاجتماعى الذى يسمح وجوده الفرد بممارسة قدراته اللغوية» (٩). أما الكلام parole فهو الجانب التنفيذي من اللغة الذى يحتوى على – كما ذهب نوسوسير الكلام الذاتية من ناحية، والآليات النفسية الفيزيائية التى تسمح له بتجسيد هذه التركيبات من ناحية أخرى (١٠). ففى فعل الكلام parole يختار المتحدث عناصر النسق اللغوى ويؤلف بينها ويضيف عليها مظهراً صوتياً وسيكولوجياً محدداً يتمثل فى النسق اللغوى ويؤلف بينها ويضيف عليها مظهراً صوتياً وسيكولوجياً محدداً يتمثل فى الأصوات والمعانى.

قد تظهر الملاحظات الخاصة بـ الكلام parole غامضة إلى حد ما؛ حيث إنها تنطوى على احدى المشكلات التى سوف نعود إليها فى الفصل الثالث. لأنه لو سلمنا بتراكيب العناصر اللغوية بوصفها جزءاً من الكلام parole عندئذ ستكون القواعد التركيبية syntactic فى وضع غامض، فعد اللغة المتعداد النسقا من الأشكال والكلام parole تركيباً لتلك الأشكال وتجسيداً لها لا يماثل عد اللغة استعداداً لغوياً طبيعياً، وعد الكلام parole المارسة الفعلية لهذا الاستعداد؛ لأن الاستعداد الطبيعى هو المعرفة الخاصة بكيفية تركيب العناصر وقواعد هذا التركيب. وهذا التمييز الأخير بين اللغة ها الماسى عند دوسوسير وفى التراث الدوسوسيرى على حد سواء. على أية حال ليس من الضرورى فى هذا المقام تحديد الضواص المحددة الكلام parole لأن الوظيفة

- Course, pp. 13 4; Cours, p. 30. (A)
  - Engler, p. 31. (1)
  - Course, p. 14; Cours, p. 31. (\.)

الأساسية للتمييز بين اللغة la langue والكلام parole — كما وضحها دوسوسير ببراعة — هي تحديد موضوع البحث اللغوى أو عزله: «يجب أن تكون اللغة وصف الأفعال اهتمام عالم اللغة، فعند تحليل إحدى اللغات لا يحاول عالم اللغة وصف الأفعال الكلامية وحسب، وإنما يهتم بتحديد الوحدات، وقواعد التركيب التي تشكل النسق اللغوى؛ فاللغة la langue — أو النسق اللغوى — موضوع متماسك قائم بذاته وقابل للتحليل، إنها نسق من العلامات، والشئ الجوهري الوحيد الذي يميزها هو تحديد المعاني والتصورات السمعية الصوتية» (۱۱). وعند دراسة اللغة بوصفها نسقاً من العلامات يحاول المرء تحديد مظاهرها الجوهرية: أي تحديد العناصر الحاسمة الوظيفة الدلالية الغة، أو — بتعبير آخر — تحديد العناصر الوظيفية داخل النسق الذي تُخلق العلامات فيه عن طريق التمييز بينها.

وهكذا يقدم التمييز بين اللغة alangue والكلام parole أحد المبادئ الملائمة لعلم اللغة، وكما يكتب بوسوسير: «بفصل اللغة عن الكلام نحن نفصل بين ما يعد اجتماعياً وما يعد فردياً أو بين ما يعد جوهرياً وما يعد إضافياً أو عرضاً» (١٢١)؛ لأنه لو شرعنا ندرس كل شئ له صلة بظاهرة الكلام، فسوف نتورط في عالم من الغموض، وسوف نجد أنه من الصعب علينا تحديد الصالح من الطالح فيه، في حين لو ركزنا على اللغة alangue في من الطالح فيه، في حين لو ركزنا على اللغة والكلام فيها أو بالقرب منها، وبمجرد أن نأخذ في الاعتبار مفهوم النسق اللغوي هذا سيصبح بالإمكان التدقيق في الظواهر، ومعرفة ما إذا كانت لتلك الظواهر صلة وثيقة بالنسق ذاته (أي أنها تجسيد فعلى للوحدات اللغوية) أم أنها مجرد مظاهر طارئة للأداء الفعلى؟ وهكذا ننجح في تصنيف الحقائق الكلامية في مجموعات؛ حيث يمكن دراستها بإتقان.

على سبيل المثال، يفضى التمييز بين اللغة la langue والكلام المثال المثال، يفضى التمييز بين اللغة la langue وهو علم علمين بارزين يدرسان الصوت ووظائفه اللغوية: علم الصوتيات Phonetics، وهو علم يدرس الصوت في أفعال الكلام من وجهة نظر فيزيائية، وعلم الفونولوجي Phonology، وهو علم لا يهتم بالأحداث الصوتية الفيزيائية ذاتها قدر اهتمامه بالتمييزات أو الفوارق الخاصة بالوحدات المجردة للدال بوصفها تمييزات وظيفية داخل النسق اللغوى. (من

Course, p. 15; Cours, p 32 . (\\)

Course, p. 14; Cours, p. 30. (11)

المهم أن نلاحظ هذا أنه على الرغم من إقرار دوسوسير القاطع بأن الأدوات الفيزيائية لا تعد بذاتها جزءاً من اللغة la langue ومن ثم فقد مهد السبيل للتمييز بين علم الصوتيات وعلم الفونولوجي كما وضحناها منذ قليل – إلا أنه يستخدم مصطلحي Phonetics و Phonology بمعنى يختلف عن تعريفنا تماماً لهما، وسوف أستمر في استخدامها بالمعنى الحديث الشائع الذي أوضحناه هنا).

يعود بنا التمييز بين علم الصوتيات وعلم الفونولوجي إلى الوراء، أي يعود إلى القضايا الأساسية التي أثيرت حول الهوية اللغوية للشكل bed؛ حيث يمكن لعلم المسونيات وصف الأصوات الفعلية الصادرة حين ينطق المرء هذا الشكل. هذا مع أن هوية الشكل bed بوصفها إحدى وحدات اللغة الإنجليزية لا تعتمد - كما شرحنا من قبل - على طبيعة الأصوات الفعلية الصادرة، وإنما تعتمد على التمييزات أو الفوارق التي تفصل bed عن bed و bad و head... إلخ. أما علم الفونولوجي فهو يدرس الفوارق الوظيفية القائمة بين هذا الشكل وهذه الأشكال، وما نحرص على التركيز عليه هنا هو مصطلح «وظيفي» هذا؛ حيث يوجد في منطوقات اللغة الإنجليزية فارق أو اختلاف قابل للإدراك والقياس بين«صوت - L» الذي يظهر قبل الصوائت vowels (كما في lend و a live) و«صوت - L» الذي يظهر قبل الصوامت consonants أو الذي يظهر في نهاية الكلمات (كما في melt و peel)، ومع أن هذا الفارق أو هذا الاختلاف يعد بذاته اختلافاً فوناتيكياً Phonetic حقيقياً إلا أنه لا يمثل بذاته الاختلاف الذي يمكن أن يستخدم للتمييز بين أي علامتين في الإنجليزية. ومن ثم فهو لا يعد اختلافاً وظيفياً، حيث لا يشكل هذا الاختلاف بذاته جزءاً من النسق الفونولوجي لهذه اللغة، في حين استَخْدمَ الاختلاف بين صائتي feet و full في الإنجليزية للتمييز بين العلامات (قارن بين keel و kill، وبين keen و kin وبين seat و sit، وبين heat و hit ... إلخ.)، حيث يقوم هذا التقابل بين هذين الصائتين بأحد الأدوار المهمة في النسق الفونولوجي للإنجليزية، وبه تبتكر هذه اللغة عدداً هائلاً من العلامات المتمايزة.

ولهذا الفارق بين ما هو خاص بأفعال لغوية محددة بالذات، وما هو خاص بالنسق اللغوى ذاته أهميته على المستويات غير الصوتية، ولذلك فنحن نستطيع – على سبيل المثال – أن نميز بين الملفوظ utterance بوصفه يمثل إحدى وحدات الكلام parole، والجملة sentence بوصفها تمثل إحدى وحدات اللغة la langue، فقد يكون الملفوظان المختلفان بالفعل مجرد مظهرين لجملة واحدة، وهكذا نقحم من جديد التصور المركزى للهوية في علم اللغة، فقد تختلف الأصوات الفعلية للملفوظين المختلفين

ومعانيهما السياقية، ومع ذلك فما يجعل من هذين الملفوظين مجرد شاهدين خاصين بإحدى الوحدة الهوية العلاقية الخاصة بها.

على سبيل المثال، لو قال cuhbert في أحد الأوقات: 'lam tired' فلا جدال في أن ضمير المتكلم اهذا لا يشير سوى إلى cuthbert ذلك فإن فهم حقيقة هذا الإسناد أو هذه الإحالة يعد بذاته جزءاً مهماً من فهم معنى هذا الملفوظ. ومع ذلك لا تمثل هذه الإحالة جزءاً من معنى الجملة؛ لأن George قد يتلفظ بالجملة ذاتها، وسوف يشير ضمير المتكلم احينئذ إليه هو. وهكذا لا يشير ضمير المتكلم اداخل النسق اللغوى إلى أي شخص محدد بالذات، وإنما يتحدد معنى هذا الضمير داخل النسق اللغوى في ضوء الفوارق القائمة بينه وبين الضمائر they we it she he you؛ حيث يمكن الحصول على معنى هذا الضمير بتقرير أنه يعنى «المتحدث» في مقابل أي شخص غيره.

والضمائر هي الأمثلة الواضحة للاختلافات القائمة بين المعانى التي تعد صفات للملفوظات المنطوقة وحدها، والمعانى التي تعد صفات لعناصر النسق اللغوى ذاته، ولتصوير هذا الفارق يستخدم بوسوسير مصطلحي الدلالة signification والقيمة valeur، فللوحدات اللغوية القيم الخاصة بها داخل النسق، وهي المعاني الناتجة عن التقابلات التي تحدد تلك الوحدات اللغوية داخل النسق، ولكن حين تستخدم تلك الوحدات في أحد الملفوظات فإنها تكتسب إحدى الدلالات، أو تكتسب أحد المظاهر السياقية للمعنى، على سبيل المثال لو قال أحد الفرنسيين: 'J'ai vu un mouton' وقال أحد الإنجليز 'saw a sheep'، فمن المحتمل أن يكتسب هذان الملفوظان الدلالة ذاتها، حيث قدم الرجلان إحدى الإفادات، (بالتحديد شاهد كل متحدث منهما في أحد الأوقاف قطيعاً من الأغنام). ومع ذلك فليس لكل من mouton و sheep (بوصفهما وحدتين تنتميين إلى نسقين لغويين مختلفين) المعنى ذاته أو القيمة ذاتها، لأن 'sheep' تحددت بالتقابل مع'mutton' في حين لم تتقيد 'mouton' بمثل هذا التمييز، وإنما استخدمت للإفادة عن الحيوان واللحم معاً. على أية حال هناك مشكلات فلسفية محددة لم يتحدث نوسوسير عنها صراحة، وعلى وجه التخصيص قد يجنب الفلاسفة للقول أن ما يطلق عليه بوسوسير دلالة الملفوظ يستغرق المعنى والإحالة كليهما، ومع ذلك فقضية روسوسير هي أنه لا يوجد سوى نوع واحد من المعنى هو المعنى العلاقي - أو القيمة -الذي يستند إلى النسق اللغوي، أما الدلالة فهي تتغلغل استخدام العناصر اللغوية في المواقف الفعلية للملفوظ.

لقد كان للتميز بين اللغة langue والكلام parole نتائج مهمة للعلوم غير اللغوية الأخرى، لأنه يُعد في الأساس تمييزاً بين النظام والحدث، أو بين النسق الكامن الذي يسمح بأنماط مختلفة من السلوك، والأمثلة الفعلية المجسدة لهذا السلوك. وإذا كانت دراسة النسق تقود إلى بناء النماذج المثلة للأشكال، وعلاقاتها فيما بينها وإمكاناتها بخصوص التركيب، فإن دراسة السلوك أو الأحداث يمكن أن يؤدى إلى بناء النماذج الإحصائية التي تمثل احتمالات تركيبات بعينها في الظروف المختلفة.

عند مناقشتنا لعلم العلامات في الفصل الرابع سوف نشاهد إلى أي حد امتد تصور اللغة la langue إلى الميادين المعرفية الأخرى. ومع ذلك تتطلب دراسة اللغة langue المعام اللغة ذاته بياناً تفصيلياً للتمييزات التي تبتكر العلامات وقواعد التركيب، في حين تقودنا دراسة الكلام parole إلى معالجة استخدام اللغة، بما يشمله من التواترات النسبية التي استخدمت بها الأشكال الخاصة أو تركيبات هذه الأشكال في الكلام الفعلي. لقد قدم دوسوسير لعلم اللغة – بفصله اللغة angue عن الكلام العام موضوعاً مناسباً للدراسة، ومنح دارس اللغة إحساساً أوضح بكثير لما يقوم به: لو ركز دارس اللغة على اللغة بوصفها نسقاً فقد عرف حينئذ ما كان يحاول إعادة تركيبه، وسوف يكون بمقدوره – من هذا المنظور – تحديد الأدلة ذات الصلة الوثيقة بالموضوع وكيفية تنظيمها.

سوف ندرس بناء النسق اللغوى بمزيد من التقصيل في نهاية القصل الحالى، إلا أن هناك نقطة مهمة حول مفهوم اللغة la langue يجب التأكيد عليها هنا، فقد نظم محررا محاضرات نوسوسير الكتاب بحيث بدءا بالتمييز بين اللغة la langue وهكذا صُور نوسوسير وكأنه القائل بأن اللغة كتلة مشوشة من الحقائق المتغايرة العناصر، وأن الطريقة الوحيدة لفهمها هي التسليم بوجود شئ يطلق عليه النسق اللغوى مع إهمال أي شئ سواه. وهكذا فقد ظهر التمييز بين اللسان la langue النسق اللغوى مع أهمال أي شئ سواه. وهكذا فقد ظهر التمييز بين اللسان المبدأ والكلام parole على أنه تمييز عشوائي للكثيرين من الأشخاص، واعتبار ذلك المبدأ الأساسي أو الشرط الضروري الذي يجب أن يحظى بالقبول بثقة تامة إن رغب المرء في الاستمرار. ولكن التمييز بين اللغة la langue والكلام parole يعد في الحقيقة وكما تقترح ملاحظات نوسوسير ونتيجة لما شرحناه في مناقشتنا – النتيجة المنطقية والضرورية للطبيعة العشوائية العلامة ولمشكلة الهوية في علم اللغة، باختصار لو كانت العلامة عشوائية، فإنها تمثل عندئذ – كما شاهدنا – كينونة علاقية محضة، ولو أردنا العلامة عشوائية، فإنها تمثل عندئذ – كما شاهدنا – كينونة علاقية محضة، ولو أردنا الديد العلامات وتعيين هويتها يجب الاهتمام بنسق العلاقات والتمييزات الذي

تبتكرها، لذلك يجب علينا أن نميز بين الكينونات المختلفة التي تظهر العلامات فيها، والأشكال الفعلية التي تؤلف العلامات، وعندما نقوم بذلك نكون قد عزلنا نسق الأشكال الذي يكمن وراء السلوك أو المظهر اللغوى الفعلي، أي اللغة langue؛ حيث تقوينا محاولة دراسة العلامات بشكل راسخ إلى التسليم بذلك النسق بوصفه الموضوع الشائع للبحث اللغوى، ولم يكن عزل اللغة la langue كما تقترح المحاضرات المحررة مجرد نقطة انطلاق عشوائية – وإنما كان يمثل في الواقع أحد النتائج المترتبة على الطبيعة العشوائية للعلامات ذاتها.

#### ٤ - المنظوران التزامني والتعاقبي:

والنتيجة المهمة الأخرى التى ترتبت على الطبيعة العشوائية للعلامة والتى عدها نقاد دوسوسير بمثابة أحد الأعباء الزائدة أو المثيرة للجدل هى التمييز بين الدراسة التزامنية synchronic للغة (أى دراسة النسق اللغوى فى وضع مستقل عن الزمن) ، فقد والدراسة التعاقبية diachronic للغة (أى دراسة تطورها التاريخى داخل الزمن) ، فقد زعم النقاد أنه بالتمييز الصارم بين هنين المنظورين ، وبالتسليم بسبقية الدراسة التزامنية للغة تجاهل دوسوسير (أو تجنب على الأقل) حقيقة كون أية لغة تاريخية واصطلاحية فى الوقت نفسه ، أوحقيقة كون اللغة كينونة تاريخية فى تطور مستمر . ومع ذلك وعلى النقيض من هذا الزعم كان تمييز دوسوسير بين هذين المنظورين تمييزا نقيقاً ، لأن توسوسير أقر – بقدر أكثر عمقاً من نقاده – التاريخية المغوى، وحقائق فى متناول النسق اللغوى، وحقائق فى متناول النسق اللغوى، وحقائق فى متناول التطور اللغوى، حتى فى الأوضاع أو الحالات التى يتشابك فيها هذان النوعان من الحقائق، وعلى أى حال توجد مفارقة صريحة هنا تستحق التوضيح.

ما العلاقة المنطقية بين الطبيعة العشوائية للعلامة والطبيعة التاريخية العميقة للغة؟ وبإمكاننا التعبير عن العلاقة المنطقية بهذه الطريقة: لو كان هناك صلة جوهرية أو طبيعية بين الدال والمدلول، عندئذ يمكن للعلامة أن تكتسب جوهراً أساسياً لا يتأثر بالزمن، أو على الأقل بإمكانه أن يقاوم التغير، وبإمكان هذا الجوهر الأساسى غير المتغير أن يناقض تلك المظاهر العرضية التى تتبدل من عصر لآخر، ومع ذلك لا يوجد في الحقيقة مظهر يمكن أن يُعد بذاته بمثابة صفة جوهرية للعلامة، ومن ثم يدفعها للاستقرار خارج الزمن، فبإمكان أى مظهر للصوت أو للمعنى كذلك أن يتبدل، وتاريخ اللغات مملوء بالتغييرات التطورية الجذرية لكل من الأصوات والمعانى، فقد تتغير معانى

الكلمات وتحتفظ بعناصرها الفونولوجية الأصلية، وقد تحتفظ الكلمات بالمعنى فيها ولا تحتفظ بأى عنصر من عناصرها الفونولوجية الأصلية، باختصار لا يوجد فى الدال أو فى المدلول جوهر أساسى لا يمسه الزمن، ولأن العلامة عشوائية فهى تُعد إجمالا موضوعاً للتاريخ، وأى تركيب أو أى توليف بين دال بعينه ومدلول محدد بالذات لا يمثل بذاته سوى النتيجة الطارئة للعملية التاريخية.

بالفعل، فحقيقة كون العلامة عشوائية أو كونها طارئةكلية قد جعلت منها موضوعاً للتاريخ، ولكن تلك الحقيقة تعنى فى الوقت نفسه أن العلامة تحتاج تحليلاً لا تاريخياً ahistorical. وليس فى هذا تناقض كما قد يبيو من الوهلة الأولى، فلعدم وجود جوهر ضرورى يمكن أن ييوم فى العلامة، كان من الواجب تحديدها بوصفها كينونة علاقية، أى فى ضوء علاقاتها بالعلامات الأخرى. وبطبيعة الحال فالعلاقات المناسبة للعلامة هى تلك العلاقات التى تحرزها فى زمن مستقل، وكما يقول يوسوسير: «اللغة نسق من القيم المحضة الذى لم يحدده شئ أو لم يفرضه شئ سوى الترتيب الآنى لحيوده، (۱۳). ولأن اللغة كينونة تاريخية كلية، وعُرُضة للتغير الدائم، يجب على المراتركيز على العلاقات التى توجد فى حالة تزامنية مستقلة إذا أراد بالفعل تحديد عناصرها.

وبتوكيد أسبقية الوصف التزامني يلفت بوسوسير النظر إلى عدم ملائمة الحقائق التاريخية أو التعاقبية في تحليل اللغة العاهاء وسوف توضح الأمثلة سبب عدم ملائمة المعلومات التاريخية لتحليل اللغة الa langue أنه فعلى سبيل المثال يستخدم ضمير المخاطب أنت you في الإنجليزية الحديثة للإشارة إلى شخص واحد وإلى عدة أشخاص في الوقت نفسه، وبإمكانه أن يقع مبتدأ أو مفعولاً به في أية جملة، وبالرغم من ذلك ففي إحدى المراحل المبكرة كانت اللغة تحدد الضمير you بالتقابل مع الضمير ye (حيث يستخدم ضمير you في موقع المبتدأ، ويستخدم ضمير you في موقع المفعول به) من ناحية، وبالتقابل مع الضميرين thou في الضميران بوصفهما شكلين لصيغة المفرد، ويستخدم الضمير you بوصفه شكلاً لصيغة الجمع) من ناحية أخرى، ثم استخدم ضمير you في إحدى المراحل المتأخرة من اللغة في مناحية أخرى، ثم استخدم ضمير you في إحدى المراحل المتأخرة من اللغة في مخاطبة شخص واحد بوصفه أسلوباً للاحترام (مثل الضمير الفرنسي الحديث you مخاطبة شخص واحد بوصفه أسلوباً للاحترام (مثل الضمير الفرنسي الحديث عاماماً) والآن لم يعد الضمير you يتحدد في الإنجليزية الحديثة بالتقابل مع الضمير you بيتحدد في الإنجليزية الحديثة بالتقابل مع الضمير yo

Course, p. 80; Cours, p. 116. (17)

أو الضميرين thee وبإمكان المرء أن يعرف اللغة الإنجليزية الحديثة ويتحدثها بطلاقة تامة نون أن يعرف أن الضمير you كان يمثل ذات يوم صيغة للمفعول به أو صيغة للجمع، حتى وإن عرف المرء هذا الأمر بالفعل فلا سبيل أمامه لاستخدام هذه المعرفة بوصفها جزءاً من معرفته للغة الإنجليزية، بل إن وصف الضمير you في الإنجليزية الحديثة لا يتغير حتى وإن اختلف التطور التاريخي لهذا الضمير برمته، فلقد تحدد الضمير you في الإنجليزية الحديثة في ضوء الدور الذي يقوم به في الحالة التزامنية من اللغة.

وبالمثل، فقد اشتُق الاسم الفرنسى pas (ويعنى بالإنجليزية 'step') وحالة النفى pas (وتعنى بالإنجليزية 'not') تاريخياً من علامة واحدة، ومع ذلك فهذه المعلومة غير ذات صلة بوصف اللغة الفرنسية الحديثة، حيث تستخدم هاتان الكلمتان بطريقتين مختلفتين توجب معاملتهما بوصفهما علامتين متمايزتين تماماً. فمن منظور الفرنسية الحديثة ليس هناك فرق بين ما إذا كانت هاتان العلامتان ذات يوم علامة واحدة أو لم تكنا. أو ما إذا كانتا علامتين متمايزتين ثم أصبحتا بفعل التغيرات الصوتية التى طرأت على داليهما علامة واحدة أو لم تكنا، ولذلك فإن أية محاولة لإدماج مثل هذه الحقائق التاريخية في أية معالجة لأي من الأنساق اللغوية المعاصرة يعد تشويها وتزييفاً له.

تأكيد دوسوسير على الاختلاف بين المنظورين التزامنى والتعاقبى، وعلى أسبقية الوصف التزامنى لا يعنى بأى حال أنه كان يضلل نفسه بالتفكير فى اللغة بوصفها سلسلة متتابعة من الحالات التزامنية المتجانسة: إنجليزية عام ١٩٢٠، إنجليزية عام ١٩٤٠ وهكذا، ومع ذلك لم يكن تصوره للحالة التزامنية للغة سوى خيال fiction منهجى؛ لأنه حين نتحدث عن النسق اللغوى للغة الفرنسية فى فترة بعينها، فنحن نقوم فى الحقيقة بتجريد هذا النسق من الواقع الذى يتكون من عدد ضخم من المتحدثين الوطنيين النين قد تتباين أنساقهم اللغوية لأسباب كثيرة، وبالرغم من ذلك فالنسق اللغوى للغة الفرنسية واقع محدد، فيه يفهم المتحدثون بها بعضهم بعضاً، ولأننا نرغب فى تمثيل هذا الواقع، والحديث عن النسق اللغوى الشائع بين المتحدثين الوطنيين بتلك اللغة فنحن نقدم إفادات بشئن النسق اللغوى فى إحدى الحالات التزامنية الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، حتى وإن كان تصور أية حالة تزامنية للغة مجرد خيال أدبى منهجى، فمن المهم ألا ننسى أن أية إفادات بشأن التطور التاريخي للغة تعد في الوقت

نفسه إفادات خيالية أنبية بالقس ذاته. لنفترض أنني أرغب الآن في تقديم أحد الادعاءات التاريخية التي تقول إن الصوت /a/ أصبح في فرنسية القرن العشرين الصوت / a / (وأنا أتبع هنا التقليد السائد في وضع الأشكال الفونولوجية بين خطين مائلين)، فماذا يعنى مثل هذا الإدعاء؟ قد نقول إن إحلال الصوت /a/ محل الصوت / a/ يوحى بتحويل أحد الموضوعات في الزمن، ومع ذلك فإن هذا القول يُعد في الواقع أحد الخيالات الأدبية التاريخية التي تلخص الكثير من الحقائق التزامنية، ذلك أنه في إحدى الفترات المبكرة من هذا القرن كان يوجد أعداد كبيرة من المتحدثين تميز بين هذين الصوتين كما يظهر في pâte و patte أو في tâche و tache في حين لا يميز بين هذين الصوتين الآن سوى عدد ضئيل من المتحدثين الفرنسيين، ولذلك لم يعد هناك سوى صوت وحيد لـ /a/ في اللغة، وقد يكون هذا المثال بطبيعة الحال تبسيطاً مبالغاً فيه لأن بعض المتحدثين سوف يسمعون هذا التمييز ولكنهم لن يستخدموه بأنفسهم، في حين قد يستخدمه بعضهم الآخر في بعض المناسبات الرسمية نسبياً. وكما يبين هذا المثال فإن الإفادة التاريخية تربط بين أحد العناصر المستقلة (المستمدة من إحدى الحالات المبكرة لأحد الأنساق اللغوية) وعنصر آخر مستمد من إحدى الحالات المتأخرة للنسق ذاته، ولكن حين تُفترض الطبيعة العلاقية للوحدات اللغوية --حقيقة كونها قد تحددت كلية بفعل العلاقات التي ترتبت على وضعها الخاص في النسق - فإن الأمر يصبح مثيراً للشك، ودخيلاً على المبدأ الأساسي في علم اللغة التزامني، إذن كيف يمكن لنا تبرير ذلك؟ وكيف يمكننا التسليم بالهُوبة التعاقبية للوحدات اللغوية؟.

يحاول دوسوسير في هذا المجال أن يثبت أن الإفادات التاريخية قد اشتقت من الإفادات التزامنية، هذا على الرغم من أوضاعهما المتباينة تماماً، ويتسابل: ما الذي يسمح لنا بتقرير حقيقة أن الكلمة اللاتينية mare قد أصبحت الكلمة الفرنسية mare يسمح لنا بالإنجليزية 'sea')؟ قد يجيب عالم اللغة التاريخي بأننا نعرف أن mare اللاتينية أصبحت mer الفرنسية لأن الصوت الأخير /e/ فيها (أو في أية كلمة أخرى) قد سقط فجأة، وأن / a / قد أصبح /e/، ولكن دوسوسير يثبت أنه حين يُقترح أن التغيرات الصوتية المنتظمة هي التي تخلق الصلة بين الشكلين فإنك تقلب الأشياء عكس الاتجاه، لأن ما يجعل بمقدورنا تعيين هذا التغير الصوتي هو تصورنا البديهي

أن شكلاً ما أصبح شكلاً آخر، فنحن نستخدم التطابق بين mare و mer كى نقرر أن /a/ أصبح /e/، وأن الصوت الأخير //e/في هذه الكلمة قد سقط فجأة (١٤).

وفى الواقع يمكن تصور الارتباط القائم بين mare و mare يلى: تؤلف mare و mar و mer والأشكال المختلفة الواقعة بينهما سلسلة واحدة متصلة من الهويات التزامنية، ونتيجة لأحد التغيرات التى حدثت فى أحد العصور ظهر شكلان مختلفان أحدهما قديم والآخر جديد، وعلى الرغم من التطابق الفونولوجى أو الوظيفى لهذين الشكلين فقد أصبحا يمثلان من الناحية الصوتية شكلين مختلفين، ولقد كان المتحدثون الفرنسيون يستخدمونهما (نظراً لاختلاف معنيهما واعتبار أحدهما أقدم من الآخر) على نحو متبادل، وبطبيعة الحال فقد تمسك بعضهم بالشكل القديم فى حين فضل بعضهم الآخر الشكل الجديد، ولكن المهم أن التحول من شكل فوناتيكى إلى شكل آخر لم يكن نتاجاً لاختلاف المعنيين الشكلين، لأن الهوية التزامنية من وجهة نظر النسق اللغوى يمكن أن تعتمد على هذين الشكلين المختلفين معاً، وبهذا المعنى تعتمد الهوية التعاقبية على إحدى السلاسل المتصلة للهويات التزامنية.

وكما يقول دوسوسير مشيراً إلى مثال آخر: «تعنى الهُوية التاريخية لأى كلمتين مختلفتين مثل chaud ومعنى أى منهما في الإنجليزية "hot" أن كلمة منهما انتقلت من الشكل الأول إلى الشكل الأخير من خلال سلسلة متتابعة من الهُويات التزامنية» (١٥). وحين نتحدث عن تحول إحدى الكلمات ونسلم بهُويتها التاريخية فنحن نلخص في الواقع سلسلة متتابعة من الهويات التزامنية, ويكمل دوسوسير: «هذا هو سبب قولى إن معرفة سبب احتفاظ كلمة "gentlemen" بهويتها حين أعيدت عدة مرات أثناء المحاضرة تماثل في أهميتها معرفة سبب تطابق chaud مع bللشكلة الثانية لا تكون في الواقع سوى امتداد للمشكلة الأولى وتكملة لها» (١٦).

وهكذا لم يعد بمقدور المرء أن يبرهن بطريقة ما على أن علم اللغة التعاقبى أكثر ارتباطاً بواقع اللغة، بينما يعد التحليل التزامني مجرد خيال أدبى. فالأنساب التاريخية لا تشتق من الهُوايات التزامنية فقط وإنما هي في ذاتها تمثل حقائق تنتمي إلى رتبة مختلفة، وبالتعبير التزامني تعد الهُويات التاريخية هُويات مُحرفةُ، لأن العلامات المبكرة

Course, p. 182; Cours, p. 249. (\{)

Course, p. 182; Cours, p. 249. (\o)

Course, p. 182; Cours, p. 250. (11)

والمتأخرة التي تربط بينها لا تقتنى أية خواص مشتركة، فليس لأية علامة من خواص في الأصل سبوى الخواص العلاقية التي تحددها داخل نسقها التزامني الخاص، ومن وجهة نظر أنساق العلامات – وهي وجهة النظر الجديرة بالاعتبار عند دراسة العلامات – تعد العلامتان المبكرة والمتأخرة علامتين متباينتين كلية.

من هنا يأتى أهمية الفصل بين المنظورين التزامنى والتعاقبى حتى وإن تماثلت الحقائق التى يعالجانها وتلازمت بشكل حميم لا تنفصم عراه. وتلك هى إحدى القضايا التى يجب على المرء التركيز عليها، لأن علماء اللغة الذين اعترضوا على تمييز بوسوسير الجذرى بين المدخلين التزامنى والتعاقبي، والذين أبدو الرغبة في تصور منظور شامل كثيراً ما يشيرون إلى تشابك الحقائق التزامنية والتعاقبية بغية تدعيم موقفهم. فقد كان بوسوسير على وعى تام بتماثل الحقائق التزامنية والتعاقبية وتلازمها أو انجدالها، وقد كان الفصل بين تلك العناصر حين تتمازج يمثل في نظره الطريقة الوحيدة التي يمكن عن طريقها إضفاء الترابط المنطقي على التحليل اللغوي، فلكل الأشكال اللغوية مظاهرها التزامنية والتعاقبية التي يجب الفصل بينها، لأنهما يمثلان رتبتين مختلفتين من الحقائق، ولدى كل منها شروطه الخاصة في الوجود.

وتأليف مركب شامل – كما يناقش بوسوسير – أمر مستحيل وذلك بسبب الطبيعة العشوائية للعلامات اللغوية، فقد يتبنى المرء المنظورين التزامني والتعاقبي في بحث ضروب الأنساق الأخرى: «بقدر ما تتجذر القيمة في الأشياء نفسها، وفي علاقاتها الطبيعية بقدر ما يستطيع المرء تعقب تلك القيمة خلال الزمن، واضعاً نصب عينيه أنها تعتمد في كل لحظة على نسق من أنساق القيم الذي توجد معه» (١٧).

وهكذا سوف تعتمد قيمة أية قطعة من الأرض في إحدى الفترات على عوامل رئيسية عديدة في النسق الاقتصادي، إلا أن القيمة في هذه الحالة قد ضربت بجنورها إلى حد ما في طبيعة الأرض ذاتها، وإن تؤثر المتغيرات الأخرى مباشرة في إحلال إحدى القيم العشوائية محل أخرى، إلاأنه في حالة اللغة، وحيث لايوجد أي أساس طبيعي لقيمة العلامة أو أي محددات متأصلة فيها، فسوف يكون للتغير التاريخي شخصيته المختلفة، وكما يقول دوسوسير: «لقد انفصلت عناصر اللغة عن تطورها التاريخي الخاص بطريقة غير معروفة كلية في المجالات التي اقتنت الأشكال فيها أقل

Course, p. 80; Cours, p. 116. (\v)

درجات ارتباطها مع المعنى» (١٨) ، ونتيجة لعدم وجود دال أكثر ملائمة لمدلول بعينه عن دال آخر يحدث التغير في الصوت مستقلاً عن نسق القيم، وكما يقول: «تعد الحقيقة التعاقبية حدثاً بذاته لديه أساسه المنطقى الخاص، ولا علاقة لتلك الحقيقة التعاقبية بالنتائج التزامنية التي قد تنتج بالضرورة عنها» (١٩).

ومناقشة دوسوسير لتك القضية معقدة إلى أبعد حدو التعقيد، فقد ادعى اختلاف الحقائق التاريخية عن الحقائق التزامنية، ومن ثم ادعى حدوث التغير التاريخى خارج النسق اللغوى، أى في الأداء أو في الكلام parole وليس في اللغة العقاه، وزعم أن ما يتحول في العادة ليس سوى العناصر المستقلة أو المفردة، هذا مع أن هذه العناصر تؤثر في النسق كله بقدر ما يتكيف النسق معها، أو بقدر ما يستفيد من النتائج المترتبة عليها، وهكذا الأمر مع أن النسق اللغوى لم يكن المنتج لها في الأساس.

والشئ الوحيد الذي يعارضه دوسوسير هنا هو فكرة «الغائية» في علم اللغة"، فكرة أن هناك غاية ما تعمل التغيرات اللغوية من أجلها، بحيث تحدث التغيرات بغاية إنجازها، فالتغيرات لا تظهر — في رأيه — لكي تنتج حالة جديدة للنسق. فما يحدث هو أن «عناصر بعينها قد تغيرت دون اعتبار لتماسكها داخل النسق ككل» (٢٠)، وقد كان لهذه التغيرات المعزولة نتائج عامة للنسق الذي سوف تتبدل شبكة علاقاته. على أي حال «فالأمر ليس وكأن أحد الأنساق قد أنتج نسقاً آخر، وإنما هو أن أحد عناصر النسق الأول قد تغير، وكان تغير هذا العنصر المتغير كفيلاً بأن يجلب إلى الوجود نسقاً آخر» التطورية المستقلة التي يتكيف النسق معها.

Engler, p.169.(\A)

Course, p. 84; Cours, p. 120. (14)

<sup>(</sup>٢٠) الاستثناء المهم الذي يناقشه نوسوسير بالتفصيل ومع ذلك لم أتناوله هنا هو الظاهرة المعروفة باسم القياس التمثيلي، والتي يتم فيها خلق الأشكال الجديدة قياساً على الأشكال الموجود. وتعد تلك الظاهرة عاملاً مهماً في التغير اللغوى، ومع ذلك يؤكد نوسوسير أنها ظاهرة تزامنية أساساً. والمزيد حول هذا الموضوع انظر: الفصل الثالث ص١٠٢.

Course. p. 85; Cours, p. 121. (Y1)

توجب الحقيقة التاريخية استبدال أحد الأشكال بشكل آخر. وليس للإستبدال أو للإحلال أي معنى في ذاته، لأنه يعد من وجهة نظر النسق اللغوي استبدالاً أو إحلالاً «لاوظيفياً»، في حين أن الحقيقة التزامنية ما هي إلا العلاقة القائمة بين الشكلين الموجودين تلقائياً أو التقابل القائم بينهما، فالعلاقة الدالة هي تلك العلاقة التي تنطوي على معنى داخل اللغة. وكلما كان للتغير اللغوى مضاعفات فيما يتعلق بالنسق، وجد المرء الموقف وقد اختلط فيه هذان النوعان من الحقائق وأصبح عرضه للخلط بينهما، هذا مع أن هذين النوعين من الحقائق نوعان مختلفان إلى حد بعيد ويجب الفصل بينهما. على أي حال فلكي ندرك الاختلاف القائم بينهما وأهميته سوف نتناول بعض الأسماء الإنجليزية ذات الأشكال غير المنتظمة لصيغة الجمع، وهي: feet و geese و teeth. وسوف نتساءل عن المظاهر التزامنية والتعاقبية لتطور تلك الأشكال؟

فى الإنجليزية الأنجلوساكسونية المبكرة (أي قبيل الفتح النورماندي عام ١٠٦٦م) كانت أشكال صيغتي المفرد والجمع لتلك الأسماء كما يلي:

# المرحلة الأولى

صيغة المفرد صيغة الجمع

| :foot   | fot | foti | (وينطقان foat و foati) |
|---------|-----|------|------------------------|
| : goose | gos | gosi |                        |
| : tooth | tof | tofi | (th = fحيث             |

وبعد ذلك تأثرت أشكال صيغة الجمع بأحد التغيرات الفوناتيكية، وهو التغير الذي يعرف باسم 'تحول i' : حين يأتي الصائت /i/ عقب أحد المقاطع المنبرة stessed فإنه يؤثر في صائت هذا المقطع المنبر، وتصبح الصوائت الخلفية صوائت أمامية، ولذلك يصبح الصائت /o/ الصائت /e/. وقد أدى ذلك إلى :

#### الرحلة الثانية

صيغة المفرد صيغة الجمع

feti fot : foot

gesi gos : goose

tefi tof : tooth

وبعد ذلك ونتيجة لأحد التغيرات الفوناتيكية التالية سقط الصائت الأخير /i/ مؤدياً إلى المرحلة الثالثة:

## المرحلة الثالثة

صيغة المفرد صيغة الجمع

fet fot : foot

ges gos : goose

tef tof : tooth

وعندئذ أصبحت هذه الأشكال – ونتيجة التغير الكبير في صوائت الإنجليزية التي أصبح بها الصائت /٥/ الصائت /u/، والصائت /e/ الصائت /i/ – هي الأشكال الحديثة (٢٢).

فى المرحلة الأولى تميزت صيغة الجمع بظهور صائت نهائى /i/، وهو ما يعد بذاته حقيقة تزامنية، ذلك لأن الذي ميز التقابل القائم بين صيغتى المفرد والجمع هو التقابل القائم بين ظهور الصائت /i/ وغيابه. ومن ثم فالتغير الفوناتيكى – الذي لم يكن لديه أي تأثير على صيغ الجموع أو بالأحرى على قواعد اللغة على الإطلاق – قد

Course, pp. 83-4; Cours, p. 120. (YY)

أحدث تغيراً في تلك الأشكال التي احتوت على الصائت النهائي /i/، إلا أنه لم يمارس أي تأثير على التقابل التزامني بين صيغتى المفرد والجمع) التي يظهر فيها كلما ظهر الصائت /i/ عقب أحد المقاطع صيغتى المفرد والجمع) التي يظهر فيها كلما ظهر الصائت /i/ عقب أحد المقاطع المنبرة، ولكن— وكما حدث بالفعل — فقد تأثر عدد محدود من أشكال صيغة الجمع، مما أدى إلى وجود حقيقة تزامنية جديدة في المرحلة الثانية، حيث أصبحت بعض أشكال صيغة الجمع — نتيجة للحدث الذي لم يؤثر في صيغ الجموع من هذا القبيل — أشكالا تتميز بأحد التقابلات الثنائية أو المزدوجة (التقابل بين ظهور الصائت النهائي /i/ وغيابه كما أشرنا من قبل، والتقابل بين صائت صيغة الجمع /6/ وصائت صيغة المدر /o/) وعند هذا الحد ومع سقوط الصائت النهائي /i/ (وهو على أي حال أحد الصوائت التي لا تختص بصيغ جموع من هذا القبيل) نشأ موقف تزامني جديد. الصوائت التي لا تختص بصيغ جموع من هذا القبيل) نشأ موقف تزامني جديد. وهكذا فقد تغيرت هيئة أشكال صيغة الجمع بفعل أحد الأحداث التاريخية، غير أن هناك اختلافاً بين أشكال صيغتي المفرد والجمع (الصائت /٥/) بوصفه مقابلاً للصائت /٥/) فقد كان بمقدور النسق اللغوى أن يستخدم هذا الاختلاف بوصفه أحد التقابلات الحملة بالمعني، يكتب يوسوسير:

«تساعدنا هذه الملاحظة على أن نفهم بشكل تام الطبيعة الاتفاقية أو التصادفية لأية حالة لغوية... فالحالة التى نتجت عن التغيرات لم تكن مصممة كى تشير إلى المعانى التى توقفت عليها، وأية حالة اتفاقية أو تصادفية هى حالة مفترضة، مثال: fot) ولكن المتحدثين هم الذين يجعلون منها تمييزاً بين صيغتى المفرد والجمع. لم تكن fot و fet أكثر ملائمة لهذا العرض من fot و fet. ففى الحالتين كلتيهما يهب العقل الحياة لإحدى الجواهر المفترضة» (٢٣). ومن وجهة نظر النسق اللغوى تعد الحقائق التزامنية هى الحقائق الدالة، أما الحقائق التعاقبية فهى تنتج الأشكال الجديدة التى تصبح عندئذ جزءاً من أحد الأنساق الجديدة – ولكن – كما يقرر دوسوسير: «من المنظور التعاقبي يهتم المرء بظواهر لم ترتبط بالأنساق على الرغم من خضوعها الشروطها» (٢٤).

وهكذا يلح موسوسير على ضرورة التمييز بين المنظورين التزامني والتعاقبي في جميع الحالات، إلا أن مناقشته تعالج التغيرات الصوتية فقط، وبالطبع فلتك الأمثلة

Course, p. 85; Cours, pp. 121-2. (۲۲)

Course, p. 85; Cours, pp. 122. (YE)

التى يناقشها نتائج مورفولوجية ونحوية داخل النسق، وبالفعل قد يترتب على إعادة التكيفات الصوتية نتائج دلالية، ومع ذلك لم يتناول دوسوسير أبداً مشكلة التغير الدلالى ذاته أو التعديلات التعاقبية للمدلولات، فقد سلم بشكل عابر بأنه بمجرد أن يترك المرء مستوى الصوت يصبح من الصعب عليه الاحتفاظ بالتمييز المطلق بين المتزامن والمتعاقب (٢٥)، ولكن تحتم النظرية الدلالية على المرء القيام بهذا التمييز، وبإمكان المرء أن يقدم إحدى الحالات المقنعة لمد هذا التمييز بين هذين المنظورين إلى علم الدلالة Semantics.

تتماثل هذه المناقشة الدلالية من الناحية الشكلية إلى حد بعيد مع المناقشة التي اقتضتها التغيرات الصوتية، ولنفترض أن المرء يدرس تغير معنى kunst في المخطوطات الألمانية بين عامي ١٢٠٠ و ١٣٠٠، ما الذي يمكن أن يكون تزامنياً، وما الذي يمكن أن يُعد تعاقبياً هنا؟ لتحديد تغير المعنى يحتاج المرء لمعنيين، ولا يمكن تحديد هذين المعنيين سوى عن طريق الحقائق التزامنية المسلم بها، أي عن طريق العلاقات القائمة بين المدلولات في إحدى الحالات المفترضة من اللغة التي تحدد الدائرة الدلالية لـ 'kunst'. كان يوجد في إحدى المراحل المبكرة معرفة أو كفاءة ملكية رفيعة باعتبارها مقابلاً للمهارات الفنية الشعبية الغالبة، وكانت توجد مآثر جزئية أو نادرة باعتبارها مقابلاً للحكمة الشاملة، وفي مرحلة تالية اختلف التقابلان الرئيسان اللذان يحددانها: الحنبوي مقابل الروحي، والفني مقابل اللا فني. وهكذا أصبح لدينا تنظيمان مختلفان لأحد المجالات الدلالية، حيث تقوم أية إفادة تاريخية على المعلومات التزامنية، لكن إذا كان على تلك الإفادة تفسير ما حدث لـ 'kunst' فإن عليها الإشارة إلى العوامل أو الأسباب غير اللغوية (التغيرات الاجتماعية، العمليات السيكولوجية... إلخ.) التي حدث وكان لتأثيراتها انعكاسات في النسق الدلالي، فيما يتعلق بتطيل اللغة الإنسانية فالحقائق الوثيقة هي التقابلات التزامنية، أما المنظور التاريخي فهو يتناول الصلات المنفردة التي لا يمكن تحديد هويتها بسوى في ضوء نتائج التحليل التزامني، والاعتماد على ما يطلق عليه ستيفن أولمان S. Ullmann «التنوع اللانهائي، وتعقد الأسباب التي تحكم التغير الدلالي» هذا لكي تأخذ في الاعتبار الانتقال من حالة محددة إلى حالة أخرى، وعلى الرغم من ذلك فإن أية معرفة للمعاني السابقة وللأسباب الخاصة بالتغير لا ترتبط بمعالجة العلاقات الدلالية لأية حالة تزامنية (باستثناء أن تكون المعاني السابقة

Course, p. 144; Cours, p. 19. (Yo)

لا زالت موجودة داخل النسق، وفي تلك الحالة فهي «تدرس دراسة تزامنية ولا تدرس دراسة تزامنية ولا تدرس دراسة تعاقبية»).

فى حالتنا هذه – كما فى الحالات التى درسها دوسوسير – فإن الحقائق التاريخية رتبة متميزة تختلف عن رتبة الحقائق التزامنية، فالحقائق التاريخية تواكب العناصر المستقلة عادة ولا تواكب النسق الذى بإمكانه وحده تحديد هذه العناصر بوصفها وحدات لغوية، وفى العادة يتجاهل التاريخ – أو التطور التاريخي للعناصر المستقلة – الأشكال التي يستخدمها النسق. ولأن دراسة الاستخدامات المنهجية لتلك الأشكال تمثل إحدى المهام الرئيسية لعلم اللغة، فإن التفسير التاريخي أو السببي العناصر المستقلة ليس مطلوباً في علم اللغة، وفي العادة أيضاً ينجذب التفسير التاريخي لعناصر اللغة بوصفها عناصر مستقلة لا غير، ولا ينجذب نحو اللغة ذاتها بوصفها نسقاً. فالتفسير المحوري في علم اللغة تفسير بنائي: فيه يهتم المرء بتفسير بمحددة وهي الحالة التي تخلق عناصر هذا النسق الكامن من العلاقات في حالة تزامنية محددة وهي الحالة التي تخلق عناصر هذا النسق التزامني وتحددها.

### ۱ "La langue عليل "اللغة - ۵

فى الواقع تشير النتيجتان الرئيسيتان اللتان ترتبتا على الطبيعة العشوائية للعلامة إلى حقيقة واحد، وتلك الحقيقة تمثل محور نظرية اللغة عند دوسوسير: اللغة شكل وليست جوهراً، فاللغة نسق من أنساق القيم المترابطة تبادلياً، ولتحليل اللغة علينا تصوير نسق القيم الذى يؤلف إحدى حالاتها. ولذلك فعلى المقابل من العناصر الصوتية والعناصر الدالة من أفعال الكلام أو من الكلام parole تؤلف اللغة la langue نسقاً من أنساق التقابلات أو الاختلافات، وتنحصر المهمة الرئيسية للمحلل اللغوى فى اكتشاف طبيعة تلك التقابلات أو الاختلافات.

والمشكلة الأساسية التى تصادف المطل اللغوى - وفقاً لتأكيد دوسوسير - هى مشكلة الهوية اللغوية، وذلك لعدم وجود شئ مقدماً فى علم اللغة، حيث لا يوجد فى هذا العلم أى عناصر موجبة أو ذاتية التعريف يمكن للمرء البدء منها. ومن ثم فلكى نعين هوية أى مظهرين لأية وحدة لغوية ليس أمام المرء سوى إقامة إحدى الكينونات الشكلية أو العلاقية، حيث يقوم بالتمييز بين الاختلافات الوظيفية والاختلافات غير الوظيفية (أو غير اللغوية حسب تعبير دوسوسير)فيها. وبمجرد الانتهاء من تعيين هوية العلاقات التى تحدد حدود «الدوال» وتقابلاتها من ناحية، وحدود «المدلولات» من الناحية الأخرى

سوف يصبح لدى المرء أشياء يمكن وصفها باعتبارها كينونات موجبة أو علامات لغوية، إلا أنه يجب أن نتذكر دائماً أن تلك الكيانات لم تنشأ سوى عن شبكة الاختلافات أو التقابلات التى تؤلف النسق اللغوى في إحدى الفترات المفترضة واعتمدت عليها.

ومع ذلك قد يُفهم حتى الآن أننا حين نتحدث عن العلامات اللغوية ووحداتها أننا نتحدث عن الكلمات فحسب، أو أن اللغة لا تتكون سوى من معجم مفردات انتظمت وفقاً للاختلافات أو التقابلات الفونولوجية والدلالية وحسب، ولكن الأمر غير ذلك بالتأكيد، لأن اللغة تتكون أيضاً وبطبيعة الحال من العديد من العلاقات النحوية وتمييزاتها، ومع ذلك يؤكد دوسوسير (في إحدى الفقرات الجديرة بالاقتباس) عدم وجود أي اختلاف بين الوحدة اللغوية والحقيقة النحوية، وأن طبيعتهما المشتركة هذه تعد نتاجاً لطبيعة العلامات بوصفها موضوعات اختلافية، ولذلك فإن ما يؤلف العلامة اللغوية (بكامل أنواعها) ليس سوى الاختلافات القائمة بين العلامات.

تتمثل إحدى النتائج المتناقضة المترتبة على هذا المبدأ فى تسليمه بأن ما ينسب لأية حقيقة نحوية يلائم فى الوقت نفسه تعريف أية وحدة لغوية؛ حيث يعبر عن الحقيقة النحوية دائماً فى ضوء التقابلات القائمة بين الحدود، وهكذا وكما فى اللغة الألمانية يمثل التقابل بين Nacht (وتعنى ليلة) و Nācht (وتعنى ليله) احدى الحقائق النحوية.

«من الواضح أن كل حد من هذين الحدين الألمانيين المثلين لإحدى الحقائق النحوية (صيغة المفرد الخالية من الصائت المتغير، والخالية من الصائت /e/، بوصفها مقابلاً لصيغة الجمع ذات الصائت المتغير، وذات الصائت الأخير /e/) لم ينتج بذاته سوى عن التفاعل القائم بين التقابلات داخل النسق، فهذان الحدان الألمانيان لا يمثلان بذاتهما شيئاً، وإنما يكمن مغزى كل شئ في التقابل القائم بينهما داخل النسق، بتعبير المريمكن المرء التعبير عن العلاقة القائمة بين Nachte و Nacht بالصيغة الجبرية أخر يمكن المرء التعبير عن العلاقة القائمة بين الجبرية مجرد حدين وحسب، بل يعد كل حد منهما بمثابة إحدى النتائج المترتبة على إحدى قوائم التقابلات، وهكذا يعد النسق اللغوى – كما هو دائماً – أحد العلوم الجبرية التي تحتوى وحدها على الحدود المعقدة، وقد يكون لبعض التقابلات التي يقيمها النسق بين الحدود دلالة أكثر من المحتفية الأخر، إلا أن «الوحدة اللغوية» و «الحقيقة النحوية» ليسا سوى اسمين مختلفين المظاهر المحددة للظاهرة العامة نفسها: لعبة التقابلات اللغوية، وهكذا فمن الطبيعي أن نتناول تقابلاً مثل Nacht و Nacht وبإمكاننا أن نتسائل عن الوحدات التي تضمها هذا التقابل. هل يشكل هذا التقابل كلمتين فحسب، أم أنه يمثل سلسلة التي تضمها هذا التقابل. هل يشكل هذا التقابل كلمتين فحسب، أم أنه يمثل سلسلة التي تضمها هذا التقابل. هل يشكل هذا التقابل كلمتين فحسب، أم أنه يمثل سلسلة التي تضمها هذا التقابل. هل يشكل هذا التقابل كلمتين فحسب، أم أنه يمثل سلسلة التي يمثل سلسلة التي يسلسلة المناسة بين المناسة بيشكل هذا التقابل كلمتين فحسب، أم أنه يمثل سلسلة التي يقيم المناسة بيشكل هذا التقابل كلمتين فحسب، أم أنه يمثل سلسلة التي يعد يعدي المناسة بيشكل هذا التقابل كلمتين فحسب، أم أنه يمثل سلسلة التي بالمناسة بيشكل هذا التقابل كلمتين فحسب، أم أنه يمثل سلسة التي بالمناسة بي المناسة بيض المناسة بيشكل المناسة بيشاء المناسة بيشاء المناسة بيشاء المناسة بيشاء التقابل المناسة بيشاء المناسة بيشاء التقابل المناسة بيشاء المناسة بيشاء المناسة بيشاء التقابل المناسة بيشاء المناسة بيشاء المناسة بيشاء المناسة المناسة بيشاء المناسة بيشاء المناسة المناس

كاملة من الكلمات المماثلة؟ هل يمثل هذا التقابل صيغة a/ā فقط (في الألمانية تشير النقطتان الموضوعتان فوق الصائت إلى التغير الحادث في الصوت للدلالة على صيغة الجمع) أم أنه يمثل صيغ الإفراد والجموع كلها... إلنخ؟

«لو كانت العلامات اللغوية مكونة من شئ آخر غير الاختلافات عندئذ قد لا تتماثل «الوحدة اللغوية» و «الحقيقة النحوية». ولكن ولكن النسق اللغوى هو ذاته فلن يجد المرء مهما كان الموضع الذي يبدأ منه سوى هذا التوازن المعقد للحدود المقيدة أو المتكيفة تبادلياً. وبتعبير آخر اللغة شكل وليست جوهراً، وليس بمقدور المرء استيعاب تلك الحقيقة كاملة لأن كل الأخطاء التي تملأ مصطلحاتنا التقنية، وكل الأساليب غير الدقيقة التي نستعين بها في تعيين مختلف مظاهر اللغة هي في الواقع نتيجة لافتراضنا اللاإرادي أن الظواهر اللغوية يجب أن يكون لها جوهر» (٢٦).

«ولنتأمل – على سبيل المثال – وضع الكلمة الإنجليزية took، وبتسامل أين علامة الزمن الماضى فيها؟ من الواضح أنه لا يوجد أى شئ موجب فى الكلمة ذاتها، وإنما يوجد أحد العناصر العلاقية، حيث ينطوى التقابل بين تلك الكلمة وكلمة على علامة التمييز بين الزمن المضارع والزمن الماضى، مثلما ينطوى التقابل القائم بين كلمتى foot و feet على علامة تمييز العدد، فلولا وجود كلمة feet لكانت كلمة foot (افتراضاً) كلمة غير محددة العدد. وهكذا توضح الحقائق النحوية الطبيعة العلاقية الخالصة للعلامة وتثبت تصور دوسوسير الجذرى لتماثل الحقائق التزامنية كلها» (٢٧).

يهتم عالم اللغة في دراسته للغة بالعلاقات: أي يهتم بالهُويات وبالاختلافات. وهو يهتم - كما يشير دوسوسير - بالكشف عن نمطين أساسيين من هذه العلاقات، النمط الأول وهو نمط العلاقات التي انتهينا من مناقشتها الآن: وهي التقابلات التي تثبت الحدود البارزة والمتبادلة (مثل d بوصفه مقابلاً لـ p، و foot بوصفها مقابلاً لـ feet). أما النمط الثاني فهو نمط العلاقات التي تتركب الوحدات في ضوبًها معاً لتشكيل متتاليات، حيث لا تعتمد قيمة الحد في المتتالية اللغوية على التقابل القائم بينه وبين بقية الحدود التي تم اختيارها لفائدتها الآنية في تلك المتتالية فحسب، وإنما تعتمد قيمته أيضاً على العلاقة القائمة بينه وبين الحدود الأخرى التي تسبقه وتعقبه في المتتالية نفسها، ولقد أطلق دوسوسير على نمط العلاقات الأولى اسم العلاقات الترابطية

Course, pp. 121-2; Cours, pp. 168-9. (٢٦)

Course, p. 134; Cours, p. 187. (YV)

associative (وهو النمط الذي يعرف حالياً باسم العلاقات الاستبدائية associative) وأطلق على نمط العلاقات الثانية اسم العلاقات التراصفية وهي العلاقات التي تحدد الإمكانات التراصفية في المتتاليات اللغوية. بتعبير آخر تشير العلاقات التراصفية إلى نمط العلاقات القائمة بين العناصر التي يتوافق التراصف بينها في المتتاليات، وتشير العلاقات الاستبدائية إلى التضادات القائمة بين العناصر التي يحل بعضها محل بعضها الآخر في المتتاليات نفسها.

والمهم هذا هو وجود هذه العلاقات على مختلف مستويات التحليل اللغوى. فعلى المستوى الفونولوجى تتحدد هوية الفونيم /p/ في ضوء التقابل القائم بينه وبين الفونيمات الأخرى التي تحل محله في مختلف السياقات، كما نجد في سياق (et)، (مثال : set, net, met, let, bet)، وفي ضوء العلاقات التراصفية التي يقيمها الفونيم ذاته مع الفونيمات الأخرى (حيث يمكن لهذا الفونيم أن يسبق أي صائت أو أن يعقبه، في حين لا يسبقه سوى الصائت /s/ فقط، ولا يعقبه سوى الصائتين الخفيفين/r/ فقط).

ويمكن العثور أيضاً على نمطى العلاقات التراصفية والاستبدالية كليهما على المستوى المورفولوجى أو على مستوى بناء الكلمة، ففى الإنجليزية يتحدد الاسم جزئياً بالتراصفات التى يدخل فيها مع الزوائد السابق عليه أو اللواحق. ولذلك يتخذ المورفيم بالتراصفات التى يدخل فيها مع الزوائد السابق عليه أو اللواحق. ولذلك يتخذ المورفيم friendly و friendly و mfriendly و wnfriendly و wnfriendly و befriend و befriend و befriend و subfriended و befriend و subfriendly و woverfriend و subfriendly و hoverfriend و befriend و hoverfriend و hoverfr

وهكذا تُظهر الإمكانات التراصفية للمورفيم morpheme العلاقات التراصفية، في حين تُظهر الإمكانات التضادية له مع المورفيمات التي تحل محله في البيئات المفترضة العلاقات الاستبدالية.

وهكذا نجد تضاداً استبدالياً بين المورفيمات الله وهكذا نجد تضاداً استبدالياً بين المورفيمات وعلى اعتبار أن إحلال مورفيم منها اعتبار أنها تظهر جميعها بعد المورفيم المورفيم منها محل مورفيم آخر في إحدى البيئات يؤدي بالضرورة إلى تغير في المعنى، وبالطريقة نفسها فللمورفيم becture علاقات استبدالية مع مورفيمات مثل pecture و partner و partner و partner ... إلخ. حيث تتضاد جميعها فيما بينها في بيئة مثل

بيئة ship . وإذا انتقلنا إلى مستوى النظم أو بناء الجملة syntax يمكننا الاستمرار في تحديد نمطى العلاقات نفسيهما، ولذلك فالعلاقات التراصفية التى تحدد أحد المكونات وليكن (he frightened) هي ذاتها العلاقات التراصفية التى تسمح لمكونات أو مواد بعينها أن تعقب هذا المكون بالذات، وبالتالى يمكن أن يعقب هذا المكون مكونات مثل : the man standing on the corner و george أو ston أو sincerity أو sincerity أو sincerity أو ston المكون أو بالقت ذاته فإن معرفة العلاقات التراصفية المكون he frightened هي ذاتها المعرفة التى تمكننا من تحديد فئة المفردات أو المواد الاستبدالية التي يمكن أن تحل محله، ذلك لأن المفردات أو المكونات التراصفية ذاتها المكونات التراصفية ذاتها المكونات التراصفية نو أمد المكونات التراصفية يعد في الوقت نفسه بمثابة إنتاج لأحد المعاني التي ترتبت على المكونات التراصفية يعد في الوقت نفسه بمثابة إنتاج لأحد المعاني التي ترتبت على إقصاء أحد المفردات أو المكونات التراصفية الأخرى.

وهكذا يدعى دوسوسر إمكانية اختزال النسق اللغوى برمته إلى مصطلحات نظرية العلاقات التراصفية والاستبدالية وتفسيره فى ضوئها، ويدعى كذلك أن الحقائق التزامنية حقائق متمائلة أساساً، وربما يكون هذا الادعاء هو التوكيد الأوضح لم يعرف باسم النظرة البنيوية للغة، وليس مجرد النظر للغة بوصفها نسقاً مكوناً من عناصر قد تحددت هويتها كلية فى ضوء العلاقات القائمة بينها داخل النسق، فعلى الرغم من كون اللغة كذلك فإن النظرة البنيوية تؤكد أن للنسق اللغوى مستويات مختلفة من البناء، وأنه بإمكان المرء أن يحدد على كل مستوى منها العناصر التي تتضاد فيما بينها، والعناصر التي تتوافق مع عناصر أخرى لتشكيل وحدات المستوى الأعلى، وأنه ليس والعناصر التي تتوافق مع عناصر أخرى لتشكيل وحدات المستوى الأعلى، وأنه ليس هناك أى اختلاف فى مبادئ البناء على كل مستوى منها.

على أى حال يمكننا تلخيص وجهة النظر البنيوية وتوضيحها بقولنا إن اللغة شكل وليست جوهراً، أى أنه ليس لعناصرها من خواص سوى الخواص التضادية والتراصفية، وأن تحديد العناصر اللغوية أو وحدات اللغة فى كل مستويات البناء يتم فى ضوء أهلية تلك العناصر أو الوحدات للتفرقة بين وحدات المستوى المتقدم على كل مستوى منها، ومن ثم يتم تحديد المظاهر التمييزية الفونولوجية فى ضوء العلاقات التى تميز الفونيم /b/ عن الفونيم /b/ بوصفه تميز الفونيم /b/ عن الفونيم /b/ بوصفه فونيماً مجهوراً voiceless مقابلاً لفونيم مهموس voiceless، وهكذا يعد المجهور بوصفه المقابل للمهموس بمثابة أحد المظاهر التمييزية الأدنى. والمهم أن التمييز بين هذه الفونيمات يعود إلى قدرة التقابلات القائمة بينها على التمييز بين المورفيمات، فنحن

نعلم أن /b/ و /p/ وحدتان فونولوچیتان، لأنهما تتقبلان لتمییز المورفیم bet عن المورفیم pet و با ما المفردات التى نطلق عليها بالعامية «كلمات» تؤدى أدواراً م مختلفة فى وحدات المستوى الأعلى البناء وهو مستوى العبارات والجمل.

ومن جديد يثبت تأكيد نوسوسير على الاعتماد المتبادل القائم بين مختلف مستويات اللغة عدم وجود شئ مقدماً في علم اللغة، وعلى ذلك لا يمكن للمرء أن يحدد عناصر أحد المستويات (أو وحداته) مقدماً ثم يشرع بعد ذلك في استنباط الطريقة التي تتركب العناصر أو تتوافق بها بغاية تشكيل عناصر المستوى التالي (أو وحداته)، وذلك لأن العناصر (أو الوحدات) التي قد يحاول المرء البدء منها قد تحددت هي أيضاً منذ البداية بالعلاقات التراصفية والاستبدالية كليهما. وعلى هذا الأساس فالطريقة الوحيدة التي تستخدم في تحديد إحدى الوحدات المورفيمية في اللغة الإنجليزية على سبيل المثال، وليكن تحديد الزائدة -re، لا تنحصر في التساؤل عما إذا كان هذا العنصر المورفيمي يتضاد مع عناصر مورفيمية أخرى أم لا؟ وإنما ينحصر فيما إذا كان هذا العنصر المورفيمي يدخل (حين يتركب مع عناصر مورفيمية أخرى بغاية تشكيل إحدى وحدات المستوى الأعلى) في تضادات مع العناصر المورفيمية الأخرى التي تميز تركيب وحدات المستوى الأعلى وتحددها أم لا؟. فنحن نعرف أن المورفيم -re يتضاد استبدالياً مع مورفيمات مثل -un و -out و -over لأن redo تتضاد مع undo و outdo و overdo، ونعرف أن do هو أحد العناصر المورفيمية المستقلة لأن redo تتضاد مع rebuild و reuse و reconnect... إلخ، ولذلك يجب القول إن التضادات القائمة بين الكلمات هي التضادات الوحيدة التي تمكننا من تحديد مكونات المستوى الأدنى، أي المورفيمات. ويجب على المرء أن يستنبط تلقائياً العلاقات الاستبدالية والتراصفية كليهما، ففي كل مستويات اللغة يعمل هذا المبدأ البنائي الأساسي: تتحدد المفردات أو المواد اللغوية بتضاداتها مع بعضها بعضاً، وبقدرتها على التراصف فيما بينها بغاية تشكيل مفردات أو مواد المستوى الأعلى.

## ٦ - اللغة بوصفها حقيقة اجتماعية:

عندما شرحنا المظاهر التقنية في نظرية اللغة عند نوسوسير لم نهتم بالقدر المناسب بأحد المبادئ الأساسية التي أولاها نوسوسير عنايته الفائقة: «عند تحليل اللغة

نحن نقوم بتحليل حقائق اجتماعية، ونهتم بالاستخدام الاجتماعي لموضوعات مالية». وكما ذكرنا من قبل قد تتحقق اللغة في مواد متباينة بون أن يعدل ذلك طبيعتها الأساسية بوصفها نسقاً من العلاقات، لأن المهم هنا هو التمييزات والعلاقات التي تمنحها المجتمعات لتوليد المعاني، ولذلك فالسؤال الذي يجب أن يطرحه الباحث اللغوي باستمرار: ما الاختلافات التي تنطوي على معنى بين أعضاء أحد المجتمعات؟ وقد يكون من الصعب تحديد الشكل الدقيق للموضوعات أو الأشياء التي تستخدم بين أعضاء أحد المجتمعات بوصفها علامات، ولكن متى كان لـ «الاختلاف» معنى وجدت علامة (أو تجريد) يجب تحليلها. فمن المعروف – على سبيل المثال – أن جملة Mary loves John غلامة لاي متحدثي الإنجليزية عن جملة العلامات، لأن ترتيب الكلمات داخل الجمل يمثل بين أعضاء الثقافة الإنجليزية إحدى العلامات، أي يمثل إحدى الحقائق الاجتماعية، في حين أن الاختلافات الفيزيائية الناتجة عن طرائق نطق الأشخاص لأية جملة من هاتين الجملتين لا تشكل بذاتها أي معنى (أو أية علامة) لديهم. فمثل هذه الاختلافات الفيزيائية تعد بمثابة حقائق مادية فحسب، ولا تعد حقائق الحتماعية.

والآن يمكننا أن ندرك تماماً أن عالم اللغة لا يهتم أساساً بدراسة هذا الكم الضخم من المتتاليات الصوتية التى يستخدمها أعضاء أحد المجتمعات فى الاتصال، وإنما يهتم بدراسة الأعراف أو الأحكام الاجتماعية التى تسمح باستخدامها على هذا النحو أو ذاك، يحاول عالم اللغة إذن تحديد الوحدات التراصفية أو القواعد العامة للنسق الذى يسمح بتحقيق الاتصال اللغوى بين أعضاء أحد المجتمعات. ولقد كان وضع الأعراف الاجتماعية والحقائق الاجتماعية فى قلب البحث اللغوى وتوكيد مشكلة العلامة هو إحدى الفضائل فى نظرية اللغة عند دوسوسير. ما العلامات المكونة النسق اللغوى؟ وعلى أى شئ يعتمد تحديد هُويتها بوصفها علامات؟ وقد كان طرنح عوسوسير اللهوى؟ وعلى أى شئ يعتمد تحديد هُويتها بوصفها علامات؟ وقد كان طرنح وصفها علم اللغة، ويؤكد على أهمية تبنى المنظور المنهجى الصحيح، وأهمية النظر للغة بوصفها علم اللغة، ويؤكد على أهمية تبنى المنظور المنهجى الصحيح، وأهمية النظر للغة بوصفها يمكن لنا الآن وفى ختام مناقشة نظرية اللغة عند دوسوسير اقتباس فقرتين لهما صلة يمكن لنا الآن وفى ختام مناقشة نظرية اللغة عند دوسوسير اقتباس فقرتين لهما صلة وبثيقة بهذا الموضوع، كان قد سبق لدوسوسير وأن كتبهما بقلمه:

«القانون المطلق الذي يحكم اللغة هو – ولنتجرأ ونقول – ليس بمقدور شئ أن يستقر أبداً في حد بعينه، ويمثل هذا القانون أحد النتائج المباشرة المترتبة على عدم ارتباط العلامات اللغوية بما تشير إليه. فلا يمكن له /a/ أن تشير بذاتها إلى شئ دون مساعدة /b/ والعكس صحيح تماماً. وبتعبير آخر لا يمكن أن يكون لأى منهما قيمة إلا بوصفه نتيجة للاختلافات القائمة بينهما، أى ليس لأى منهما قيمة أو لأى مكون من مكوناتهما قيمة إلا من خلال الشبكة ذاتها من الاختلافات السالبة أبداً».

«لأن اللغة لا تتكون من مادة، وإنما تتكون من أحد الأفعال أو أحد مركبات القوى الفسيولوجية والسيكولوجية والذهنية، ولأن كل تمييزاتنا ومصطلحاتنا وأساليب حديثنا عنها قد صيغت بفعل إحدى الفرضيات الإلزامية بأن للغة جوهراً مادياً، يجب الاعتراف بأن المهمة الأساسية للنظرية اللغوية هي تفكيك الوضع السئ لتمييزاتنا الأساسية أو حله، وليس لأى شخص الحق في إقامة إحدى النظريات وهو يتجنب البحث عن مشكلة التعريف، ومع ذلك فالظاهر أن هذا الإجراء المريح قد أرضى حتى الآن كل دارسي اللغة» (٢٨).

والتعزيز عدم الرضا، ولإثارة التفكير في الأساسيات ولتأكيد الطبيعة العلاقية المحضة للظواهر اللغوية، تلك هي الانتصارات الحقيقية التي أحرزتها نظرية اللغة عند يوسوسير. ويمكننا الآن تناول المغزى الأعرض لتلك النظرية وعلاقتها بالتفكير اللغوى السابق عليها واللاحق، وبالأبحاث التي تمت في العلوم الإنسانية الأخرى على حد سواء.

'Notes inedites de F. de Saussure', Cahiers Ferdinand de Saussure (YA) 12 (1954), pp. 63 & 55-6.

الفصل الثالث

مكانة نظريات دوسوسير

هناك ثلاثة سياقات مختلفة يمكن للمرء فيها تقييم أهمية فكر بوسوسير، وعلى الرغم من أن تصوير أهمية هذا الفكر في تلك السياقات قد يقتضى تكرار بعض المفهومات أو الرؤى إلا أنه من الأفضل للمرء أن يدرس على التوالى علاقة بوسوسير بأسلافه في علم اللغة، وعلاقات نظريات اللغة عنده بتيارات الفكر الرئيسية خارج هذا العلم، وأخيراً التأثير الذي مارسه في علم اللغة الحديث، والمكانة التي شغلتها أفكاره عند خلفائه.

ولهذه النظرة الشاملة العريضة أهميتها دون شك، لأن أهمية دوسوسير لا تكمن مباشرة فيما أسهم به في علم اللغة بذاته، وإنما تكمن في الواقع في أنه جعل لهذا العلم (الذي قد يبدو من نواح أخرى بمثابة فرع من المعرفة المتخصصة المبهمة) حضوراً عقلياً رئيسياً، وجعل منه نموذجاً لكل فروع المعارف الأخرى للعلوم الإنسانية. بتعبير آخر ينحصر المطلب الضمني من هذا الفصل في تمحيص الأسلوب الذي استجاب دوسوسير به لوضع علم اللغة في أيامه، والكشف عن الرؤى الأساسية التي قدمها فيما يتعلق بدراسة السلوك الإنساني والموضوعات الاجتماعية الأخرى.

### 1 - علم اللغة السابق على دوسوسير:

يبدأ «محاضرات في علم اللغة العام» برواية مكثفة لملاحظات بوسوسير الخاصة بتاريخ علم اللغة،متجاهلاً دراسة اللغة قبيل عام ١٨٠٠، يميز بوسوسير بين مرحلتين من البحث اللغوى: المرحلة الأولى هي مرحلة الفيلولوجيا المقارنة وبه Philology أو القواعد المقارنة التي يؤرخ لها ابتداء من بحث فرانز بوب Bopp الذي نشر عام ١٨١٦ (والذي قارن فيه النسق الصرفي السنسكريتية Sanskrit مع الأنساق الصرفية لعدد من اللغات)، والمرحلة الثانية تبدأ بالتحديد في عام ١٨٧٠، وهي المرحلة التي أصبحت فيها الفيلولوجيا المقارنة فيلولوجيا تاريخية بالمسئلة ذات الصلة الوثيقة الضيق المنهج اللغوى على حد سواء.

فى الواقع لم يكن عند دوسوسير إلا القليل ليقوله حول علم اللغة قبيل عام ١٨٠٠، وربما يرجع ذلك إلى عدم اهتمامه بالمشكلات العامة فى التاريخ الفكرى لهذا العلم قدر اهتمامه بمناهج التحليل اللغوى وتعريف الحقائق اللغوية. ولكن إذا كنا نضع

نصب أعيننا المغزى الأشمل لنظرية اللغة عند دوسوسير ذاتها، فلا بد أن نأخذ بعين الاعتبار الأسباب التى دعته «هو» ذاته للتمرد على علم اللغة فى القرن التاسع عشر، بما يقتضيه ذلك من وصف جدلى لبعض المبادئ الضمنية أو لبعض الدلالات التى تضمنتها دراسة اللغة قبيل القرن التاسع عشر. وعلى الرغم من أن معالجتنا ستكون حتماً معالجة تمهيدية وانتقائية وتجريدية إلاأنها تعد بالضرورة خطوة أساسية فى أية محاولة لفهم ما أعاد دوسوسير اكتشافه فى الفكر اللغوى السابق عليه أو ما احتفظ به منه.

من المفترض في الشخص الذي يختار أن يكرس نفسه لدراسة اللغة أنه تعهد شيئاً جديراً بالاهتمام، ومع ذلك من المحتمل أن لا يكون له وجهة نظر واضحة حول الهدف من دراسة اللغة، في هذه الحالة من الطبيعي أن تشكل الادعاءات التي قامت عليها أبحاث معاصرين وجهة نظره أو قاعدة ضبط أبحاثه اللغوية. وعلى هذا الأساس سوف تختلف قاعدة ضبط علم اللغة في العصر الذي يفترض أن هذا العلم سوف يتغلغل في الصفات المميزة للأمة أو السلالة عن قاعدة ضبط العلم ذاته في العصر الذي يفترض أن هذا العلم سوف الذي يفترض أن هذا العلم سوف العصر الذي يفترض أن هذا العلم سوف العمد الذي يفترض أن هذا العلم سوف المدينة الناساني أو طبيعة الذي يفترض أن هذا العلم سوف يلقى الضوء على طبيعة التفكير الإنساني أو طبيعة العقل ذاته.

لقد قامت دراسة اللغة في القرنين السابع عشر والثامن عشر على هذا الافتراض الأخير، بل وشجعته، فقد كانت دراسة اللغة وسيلة لفهم التفكير الإنساني ذاته. ولقد اتخذت دراسة اللغة في هذا السبيل شكلين مختلفين وفقاً لنمط السؤال المطروح حول التفكير، المدخل الأول هو مدخل القرن السابع عشر وكان يمثله أفضل تمثيل قواعد بور رويال Port Royal Grammar ، وهو المدخل الذي اتخذ من اللغة نمونجاً للتفكير وعدها إحدى الصور المجسده له، وقد حاول العلماء من خلال دراسة اللغة اكتشاف منطق عالمي أو كوني، أي اكتشاف قوانين العقل، ولقد انحصر المشروع الرئيسي لهؤلاء العلماء في تقديم تفسير عقلاني لأقسام الكلام، وفي تقديم التصنيفات الرئيسي لهؤلاء العلماء في تقديم تفسير عقلاني لأقسام الكلام، وفي تقديم التصنيفات أو المقولات النحوية. وهكذا روى لنا – على سبيل المثال – أن «الفعل علا oto be أن اللغات أضافت إلى أفعالها الوظيفة اللفظية الحقيقية لحالة الإثبات، أو لحالة وأن اللغات أضافت إلى أفعالها الوظيفة اللفظية الحقيقية لحالة الإثبات، أو لحالة التوكيد من ناحية، والوظيفة اللفظية لتعيين أي «نعت» من ناحية أخرى. ولذلك حللت التوقيقي والعواعد المنطقية» بوصفها Peter is living، على اعتبار أن الفعل الحقيقي والعور والاحدية والمحدية والوطولاء المنطقية» وصدفها العالم العالم اعتبار أن الفعل الحقيقي والعور والاحدية والوطولاء المنطقية والمناح المناحة والمحدود المنطقية والمحدودة وال

كانت تلك النوعية من القواعد «قواعد لازمانية» أو قواعد تزامنية تماماً، وقد لاحظ بوسوسير ذلك بنفسه وتساعل مستفسراً بطريقة تحقيرية: كيف درس هؤلاء اللغة

قبل الانتهاءِ من تأسيس علم اللغة؟ إنه على الرغم من عدم وجود أي عيب في وجهة نظر نحاة القرن السابع عشر (فقد كان لديهم موضوع تحدد بشكل جيد، وكانوا يعرفون ما يقومون به، ولم يخلطوا أبداً بين الدراسات التزامنية والتعاقبية) إلا أن ممارستهم كانت معيبة من نواح أخرى كثيرة (١١). وقد كان غياب البعد الزمنى بالتحديد هو الذي أزعج خلفاءهم في القرن الثامن عشر الذين ذهبوا إلى أنه إذا كانت ادى المرء رغبة حقيقية في فهم التفكير فليس كافياً أن يستنتج القواعد المنطقية فقط، وإنما يجب عليه أن يناقش كيفية تشكيل الأفكار وتطورها، فقد كان هذا الاقتراح بمثابة أحد الاقتراحات الحاسمة عند أتباع جون لوك J. Locke على وجه الخصوص، كي نفهم العقل الإنساني يجب أن يعرف المرء كيف تطورت الأفكار عن الأحاسيس، وهي مشكلة تناولها بالتحديد عالم اللغة الفرنسي كوندياك E. B. de Condillac وجعل منها عنواناً لبحثه: «مقال حول أصل المعرفة الإنسانية». في هذا البحث يبدأ كوندياك في إثبات أن الأفكار تشتق من الإحساس، وأن آلية الاشتقاق هي أي ارتباط بين الأفكار قد نتج عن استخدام العلامات، وليس لتفاصيل مناقشة كوندياك لهذه المشكلة أهمية هنا وإنما المهم هو الوجهة التي قادته هذه المناقشة إليها. فهو في محاولته إظهار أن للفكر أصلاً طبيعياً وأن كينونة الانعكاس والتصورات المجردة هي شئ يمكن تفسيره تجاوز الادعاء القائل بأن اللغة تمثل إحدى الصور المجسدة للفكر (وهو موقف القرن السابع عشر) ، ليثبت أن الأفكار المجردة تمثل إحدى النتائج المترتبة على العملية التي تبتكر بها العلامات وقد كان على كوندياك أن يثبت ما إذا كانت هناك عملية طبيعية يمكن بواسطتها أن تنشأ اللغة (القائمة على العلامات العرفية أو الاصطلاحية )عن إحدى الخبرات البدائية أو غير الانعكاسية، ومن ثم فقد كان عليه أن يحصر نفسه في أصل اللغة.

ومن خلال كوندياك وأتباعه أصبحت قضية أصل اللغة إحدى القضايا الرئيسية في تفكير علماء القرن الثامن عشر، ومع ذلك لم تبحث هذه القضية بوصفها قضية تاريخية وَإِنما بُحثت بوصفها إحدى القضايا الفلسفية، فقد انشغل العلماء بأصل اللغة بغاية إلقاء الضوء على طبيعتها ومن ثم إلقاء الضوء على طبيعة الفكر، أي بتفسير أصل الشئ يكون المرء قد فسر طبيعته، وهكذا انتهى تفكير القرن الثامن عشر في اللغة إلى التركيز بشكل خاص على ما يمكننا أن نطلق عليه علم التأصيل الفلسفى أو

Course, p. 82; Cours, p. 118 (1)

الإيتمولوجيا الفلسفية Philosophic Etymology، أى محاولة تفسير العلامات والأفكار المجردة بتصور أن لها أصولاً في الإيماءة والفعل والإحساس، ولذلك اقترح كوندياك على سبيل المثال – أن حروف الجر لم تكن في الأصل سوى أسماء للإيماءات التي تعين الاتجاهات، وربما تعود مثل تلك الفرضيات إلى الإسهاب الثابت الذي ظهر في اقتراح لوك: «يمكن أن تبين دراسة أصول الكلمات المفهومات التي أوصت بها الطبيعة ذاتها للبشر»، وهو الاقتراح الذي اتخذ منه تورجت Turget موضوعاً لإحدى الدراسات الإيتمولوجية التي قدمها للموسوعة الفرنسية في ذلك الحين.

لقد أدت الرغبة في دراسة آلية العقل داخل اللغة إلى البحث عن المصادر أو الجنور البدائية: أي العناصر الأساسية التي تكمن – بمعنى ما – في صميم كل العلامات التي تطورت منذ ذلك الحين عنها. فأي مصدر أو أي جذر هو بمثابة اسم أولى أو بدائي أي بمثابة تمثيل أساسي، أما التطورات التالية فيمكن التسليم بها بوصفها امتدادات مجازية أو زيادات (إن لم تكن تحريفات) العلامات الأساسية. وربما كانت الاستنتاجات الموجودة في كتاب توك H. Tooke المعنون The Diversions of كانت الاستنتاجات الموجودة في كتاب توك H. Tooke المعنون أكثر الأمثلة المضحكة لنمط التفكير الذي كان شائعاً في انجلترا وفرنسا في القرن الثامن عشر. وإليك معالجة توك الجذر bar: «جذر bar في كل استخداماته هو الحصن، الذي يتحصن به الشئ أو يقوى به نفسه أو يدافع به عنها، و barn هي أحد المخازن المغطاة التي تستخدم لحفظ الحبوب من الطقس والنهب، و baron هي أي رجل مسلح أو مدافع عن نفسه أو يتميز بالقوة، وbarge هي أحد القوارب القوية، و bargai هو أحد العقود القوية المؤكدة، و barga هي إناء متين و bargai هو للحابة...».

وقد يكون هذا المثال مثالاً متطرفاً إلا أنه يوضع العديد من المسائل المهمة:

أولاً: لقد تمت دراسة اللغة في القرن الثامن عشر في ضوء نظريات التمثيل. حيث أصبحت الكلمات بمثابة العلامات التي تصور المقولات الأساسية للخبرة بقدر ما يكون لتلك العلامات التي صنفت انسجاماً مع تلك المقولات من أهمية. فوحدة التمثيل أو المعنى هي المستفيد من ورود هذه الكلمات معاً.

ثانياً: لإلقاء الضوء على التفكير حاول الباحثون اقتراح العلامات: فلم تكن كلمة baron على سبيل المثال تركيباً عشوائياً بين أحد المتتاليات الفونولوجية وأحد المعانى، وإنما تم اقتراح هذه الكلمة بفعل اشتقاقها المفترض من أحد المصادر أو الجنور

البدائية، الذي يعد بذاته الأساس الطبيعي لكل العلامات التي لها صلة وثيقة به. وبمعنى عام فقد زعم المشروع الإتمولوجي أن كلمات لغتنا ليست علامات عشوائية، لأن لها أساساً عقلانياً، وأنها تتماثل مع إحدى العلامات البدائية.

ثالثاً: لقد تم الاستشهاد بالزمن وهو أمر كان شائعاً في القرن الثامن عشر، إلا أنه لم يكن بتفاصيل اهتمامات أي مشروع تاريخي وإنما كان خيالااً أدبياً تفسيرياً an أنه لم يكن بتفاصيل اهتمامات أي مشروع تاريخي وإنما كان خيالااً أدبياً تفسيرياً explanatory Fiction. وقد فتحت تلك الخطوة الطريق أمام الدراسة التاريخية الصحيحة للتطور اللغوي، التي كانت في الوقت نفسه بمثابة ضربة قوية في صميم المشروع الفلسفي (نتيجة قضائها على الايتمولوجيات الفلسفية)، ومع ذلك فقدجعل دارسو اللغة في القرن الثامن عشر من أنفسهم باستشهادهم بالتاريخ – وإن كان خيالاً أدبياً – موضعاً للانتقاد.

أخيراً: فقد تم تصور العلاقة بين اللغة والعقل بشكل مفتت حين تم تناولهما (اللغة والعقل) على نحو مستقل، ومع أن العلامات تمثل إلى حد ما طبيعة العقل والعمليات الذهنية إلا أن الربط بين اللغة والعقل لم يتم من خلال الأبنية المنطقية للقواعد الفلسفية (كما كان الوضع سائداً في القرن السابع عشر) وإنما تم الربط بينهما من خلال المفاهيم أو الأفكار الطبيعية التي تم تمثيلها بجنور أو مصادر مستقلة.

ولقد رفض علم اللغة في القرن التاسع عشر هذه الاهتمامات أو الإجراءات الأربعة، كما يثبت هانز أرسليف H. Aarsleff:

«هناك اتفاق عام على أن التحول الحاسم فى دراسة اللغة لم يظهر إلى حيز الوجود إلا عندما تم التخلى عن منهج القرن الثامن عشر الفلسفى السابق فى صالح منهج القرن التاسع عشر التاريخى اللاحق. بدأ المنهج الأول بالمقولات الاقتراضية الذهنية، والتمس مثلها فى اللغة وفى القواعد العالمية، وأقام الايتمولوجيات على «ظنون» أصل اللغة. أما المنهج الأخير فقد التمس الحقائق والإثبات والتفسير، وفصل دراسة اللغة عن دراسة العقل» (٢).

Aarsleff, Hans (1967); The Study of English in England : 1780 - 1860; (Y)

Princeton,p. 127.
ويحتوي هذا الكتاب على إحدي المناقشات المتازة لتاريخ علم اللغة من منظور أعرض بكثير عما يشير إليه العنوان.

وبرفض الارتباط بين اللغة والعقل فقد القرن التاسع عشر الاهتمام بـ «الكلمة» بوصفها علامة أو بوصفها تمثيلاً، وأصبحت «الكلمة» بمثابة إحدى الأشكال التى يمكن مقارنتها مع الأشكال الأخرى لإقامة العلاقات بين اللغات، أو أصبحت «الكلمة» من ناحية أخرى شكلاً يجب اقتفاء أثر تطوره التاريخي، وهكذا تم التخلي عن التاريخ الخيالي أو الأدبي الذي ميز الإيتمولوجيات الفلسفية لصالح أحد التواريخ الوضعية بالمعنى الدقيق للكلمة، وتوقفت محاولة استخدام التاريخ في اقتراح العلامات، وباختصار لم يعد موضوع الدراسةفي علم لغة القرن التاسع عشر «العلامة» بوصفها تمثيلاً يجب اكتشاف أسسه العقلانية، وإنما أصبح «الشكل» الذي يجب تفسير تشابهه مع الأشكال الأخرى وإثبات حلقات الوصل التاريخية بينهما.

إنه على الرغم من رؤية علماء اللغة لتطور اهتمامات القرن التاسع عشر ونظرتهم إليها على أنها تمثل انتصاراً عظيماً فقد افتقد مثل هذا التحول في الاهتمامات شيئاً مهماً، ومن ثم فعندما وصل بوسوسير إلى نقطة الخلاف مع أسلافه المعاصرين عاد إلى اهتمامات القرن الثامن عشر، وإن كان على مستوى مختلف من الدراية والثقافة وفي اتجاه مختلف. لقد عاد بوسوسير إلى مشكلة العلامة، وفكر في اللغة من جديد بوصفها نظاماً للتمثيل، فقد أدرك بوسوسير أنه إذا لم يعالج المرء الأشكال اللغوية بوصفها علامات، فلن يكون بمقدوره تحديدها. إلا أنه وبوضعه مشكلة العلامة في مبياق بحثه المنهجي العلمي قد تجنب النزعة الذرية atomism التي ميزت أسلافه في القرن الثامن عشر: «لا تتشكل العلامة سوى بعلاقاتها بالعلامات الأخرى»، وهكذا تخلى دوسوسير عن مشروع دراسة العلامات المستقلة بوصفها تمثيلات، وأعاد علاوة على ذلك - على الأقل ضمنياً - تأسيس العلاقة بين دراسة اللغة ودراسة العقل وإن كانت - مرة أخرى - على مستوى آخر وفي سياق منهجي مختلف. فما تستطيع أن تكشفه لذا دراسة اللغة عن العقل لم يكن يكمن - في رأى دوسوسير - في قائمة التصورات أو الأفكار الطبيعية، وإنما كان يكمن في العمليات البنائية والتمييزية التي أعدت الأشياء بواسطتها للتعبير عن المعنى. وحين يؤكد دوسوسير على أن المعنى معنى تمييزي أو تخالفي، وعلى أنه لا يقوم على الخواص التكوينية للحدود ذاتها وإنما يقوم على الاختلافات القائمة بينها، فإن تأكيده هذا لايتعلق باللغة فحسب، وإنما يتعلق بالعملية الإنسانية العامة التي يبتكر بها العقل الإنساني المعنى بالتمييز.

بإمكان المرء أن يقول - بإيجاز شديد - أن علم اللغة في القرن الثامن عشر كان مثالاً فجاً للواقعية في غير محلها؛ فقد عُقدت الصلة بين اللغة والفكر بطريقة مباشرة جداً وعينية جداً، وذلك من خلال علامات منفردة كان يُفترض استقلالها

الذاتى. ولكى نعود إلى هذه المشكلة بمنظور مختلف، ولكى ندرك أن الآليات العامة للغة بوصفها نسقاً سيميائياً semiotic هى التى توضح خصائص العقل، يجب علينا قطع الصلة بين اللغة والعقل لبعض الوقت، والاهتمام بدراسة اللغة بوصفها نسقاً من الأشكال ليس له أية علاقة خاصة بالعقل. وقد كان هذا هو الدور الذى قام به علم اللغة في القرن التاسع عشر الذى يمكننا أن نتحول إليه الآن.

\* \* \*

يشير دوسوسير في معرض مناقشته لتطور «القواعد المقارنة» أو الفيلولوجيا المقارنة في القرن التاسع عشر إلى أنه ربما لم يكن لتلك القواعد وجود (بهذه السرعة على أقل تقدير) إن لم تكن أوروبا قد اكتشفت اللغة السنسكريتية sanskrit. فقد لفت الحكم الإنجليزي في الهند واهتمام المبشرين الإنجليز باللغات الهندية انتباه علماء اللغة الأوروبيين إلى الصلات المثيرة القائمة بين اللغة السنسكريتية واللغات الأوروبية المبكرة كاليونانية واللاتينية، فقد بدت الصلات بين هذه اللغات (سواء في الجنور اللفظية، أو في الأشكال النحوية) لعلماء اللغة في نهاية القرن الثامن عشر أكبر بكثير من أن تكون مجرد صلات عرضية، وقد أدى ذلك بهم التسليم بوجود مصدر مشترك لهذه اللغات الثلاث.

لم يكن تشجيع السنسكريتية لعقد المقارنة بين اللغات يعود - في رأى 
موسوسير - إلى الصلات المنعقدة بينها واللغات الهندية الأوربية الأخرى فحسب، وإنما 
لأنها ساعدت على توضيح العلاقات القائمة بين تلك اللغات ذاتها. ولنتأمل تصريفات 
الأسماء التالية:

| generum  | genera   | genere  | generis | genus | Latin :   |
|----------|----------|---------|---------|-------|-----------|
| géneon   | génei    | génei   | géneos  | génos | Greek :   |
| 'ganasam | ´ganassu | 'ganasi | 'ganasa | ´gana | Sanskrit: |

لو عقدت المقارنة بن اللغتين اللاتينية واليونانية وحدهما، فلن تكون هناك – كما يتضح – الصلة المباشرة القوية بينهما، ولكن عندما أضيفت السنسكريتية ساعدت تلك الإضافة على اقتراح جوهر العلاقة القائمة بينهما، متى كان الصامت /s/ بين

صائتين في السنسكريتية، كان الصامت /r/ بين صائتين في اللاتينية، ولم يكن أي صامت منهما بين صائتين في اليونانية. وبطبيعة الحال لايزال هناك اختلافات أخرى يمكن تمييزها بين الصوائت، على أن المقارنة بين هذه الأشكال النحوية (النهايات التصريفية للأسماء) يقترح بالتأكيد الصلات القوية بينهما.

أمام هذه المعطيات الجديدة فرضت «المقارنة» على علم اللغة، ولكنها لم تكن مقارنة الأشكال المستقلة التى أثارت على هذا النحو اهتمام علماء لغة القرن الثامن عشر؛ فلم يكن الهدف من المقارنة اكتشاف أحد المعانى البدائية أو التمثيل الذى يقدمه جذر مثل bar فى كل مظاهره، وإنما العثور على أنماط القرابة بين اللغات. على هذا النحو انصب الاهتمام على الأنساق التصريفية، وبالتحديد على تلك العناصر التى انتزعها الإيتمولوجيون الفلسفيون التوصل إلى المصادر أو الجنور، أو التى عالجوها فى مواضع أخرى، ولذلك أقر فردريش فون شليجل F. Von Schlegel فى كتابه الذى نشر فى عام ١٨٠٨ بعنوان: «حول لغة الهنود وحكمتهم On the Language and وجود الأصول المشتركة، وأثبت فيه أن المسألة الحاسمة التى بسوف توضح كل شئ فى هذا الموضوع هى البناء الداخلى الغات أو سوف تقدم genealogy بلقارنة التى ستقدم لنا معلومات جديدة تماماً حول سلسلة نسب genealogy اللغة بالمنوال نفسه الذى ألقى به التشريح المقارن الضوء على التاريخ الطبيعى.

لقد كان من المحتم - كما سبق أن اقترحت - قطع الصلة بين دراسة اللغة وبراسة العقل بغاية التوصل إلى تحقيق فهم أفضل الغة بوصفها نسقاً، ولذلك فقد كان التحول في الاهتمام (من الاهتمام بالأصول إلى الاهتمام بالأنماط الصرفية التي كانت من أكثر البنود صعوبة على الإيتمولوجيات الفلسفية) بمثابة تغير مهم في النظرة العامة الغة؛ حيث لم تعد اللغة ببساطة «تمثيلاً»، أي لم تعد سلسلة من الأشكال الموضوعية وفقاً للعقلية التي تمثلها بحيث يمكن أن ينتقل المرء عن طريقها لفهم الفكر وعمليات العقل ذاته، وإنما أصبحت نسقاً من الأشكال المحكومة بقانونها الخاص، أو المتميز بنمطه الشكلي المستقل. لقد كانت فكرة مقارنة اللغات إحدى الخطوات الرئيسية في اتجاه تصور اللغة بوصفها أحد الأنساق الشكلية أو المستقلة ومقارنة اللغات في ضوء الأنماط الشكلية للعناصر النحوية التي ارتبطت الكلمات من خلالها معاً وتمايزت، وليس في ضوء الجنور التي تستخدمها للتعبير عن التصورات الأساسية للخبرة أو مقولاتها المختلفة.

وبالفعل أصبحت اللغة تدرك الآن - وكما اقترح «شليجل» في الجملة التي سبق اقتباسها - بوصفها موضوعاً للعلم، موضوعاً يمكن تشريحه أو تحليله مثل أي نبات أو

حيوان. ولم يعد هناك أى مجال لدراستها بوصفها شكلاً للفكر ذاته أو بوصفها أحد تمثيلات علاقة العقل مع العالم: «ابتداء من القرن التاسع عشر بدأت اللغة فى الالتفاف حول نفسها، لتحقق كثافتها الخاصة، ولتشكل تاريخها وموضوعيتها وقوانينها الخاصة. فقد أصبحت اللغة ذاتها موضوعا للمعرفة بين موضوعات المعارف الأخرى، وعلى مستوى يماثل مستوى دراسة الكائنات الحية، الثروة، القيمة، تاريخ الأحداث والبشر أنفسهم، ولم يعد فهم طبيعة اللغة أو تفاصيلها له صلة وثيقة بالمعرفة ذاتها، وإنما أصبح له صلة وثيقة بتطبيق مناهج الفهم عموماً على مجال خاص من المقدقة» (٣).

فالمنهج المتبع كان منهج المقارنة، والهدف المنشود كان إثبات الصلات التي تدل على وحدة الأصل، والمبدأ المنهجي الأساسي المتبع كان البحث عن التشابهات بين الأنساق الصرفية بوصفها محكاً للعلاقة اللغوية أو معياراً لها. ومع ذلك فقد كان للدراسة المقارنة نتائج قاطعة. فقد أدت تلك الدراسة إلى صياغة ما عرف باسم «قوانين الصبوت Sound Laws» : وهي القواعد العامة أو جداول التطابق التي أقرت التشابه بين مجموعة محددة من الأصوات في لغة بعينها ومجموعة أخرى من الأصوات في لغة أخرى. وقد كان قانون جريم Grimm's Law الذي بسمى باسم ياكوب جريم Jacob Grimm أحـد النحـاة المقـارنين الأوائل (بوب Bopp وشليـجل F. Von Schlegel وراسموس راسك R. Rask) من أكثر هذه القوانين شهرة، وهو يمثل في الحقيقة سلسلة مكونة من تسعة متطابقات: حين نجد في اللغات الجرمانية /t/ نجد في اللاتينية واليونانية والسنسكريتية /d/، وحين نجد في اللغات الجرمانية /f/، نجد في هذه اللغات الثلاث /p/ (تتضم تلك المتطابقات في الكلمات التي تشير في تلك اللغات إلى 'foot' فالكلمة الجرمانية المبكرة fotus هي المقابل للكلمة اليونانية podos، وللكلمة اللاتينية pedes، وللكلمة السنسكريتية padas).، وحين نجد في اللغات الجرمانية /d/، نجد في اللاتينية /f/، وفي اليونانية/ph/، وفي السنسكريتية /bh/ وهكذا فيما يتعلق بالسنة منطابقات الباقيات من هذا القانون.

ويقرر نوسوسير أن عدم نجاح هؤلاء النحاة المقارنين في تأسيس علم لغة حقيقي يعود إلى عدم محاولتهم تحديد طبيعة الموضوع الذي كانوا يدرسونه، وإلى عدم تساؤلهم عن مغزى العلاقات التي قاموا باكتشافها (٤). فقد كان منهجهم منهجاً

Foucault, M. (1970): The Order of Things, London, p. 296. (٢)

Course, p. 3; Cours, p. 16. (£)

مقارناً شاملاً ولم يكن منهجاً تاريخياً، وقد تحدثوا وكأن هناك نمطاً عالمياً مجرداً ومتوالية من الشقوق على كل لغة أن تملأها بعناصرها. ولذلك خلطوا بين المنظورين التزامني والتعاقبي. لقد كانت التوازيات التي تم اكتشافها بين اللغات تشير في الواقع إلى إحدى الصلات التاريخية، هذا مع أن المهمة التعاقبية بالتحديد هي إعادة التركيب التفصيلي للخطوات التي أصبحت بها عناصر اللغة الهندية الأوربية الأصلية عناصر في اللغات السنسكريتية أو اليونانية أو اللاتينية...إليخ. والمهمة التزامنية – على الجانب الآخر – بالتحديد هي إظهار الكيفية التي انتظمت العناصر التاريخية العرضية (في مرحلة معينة من تطور اللغة) في أحد الأنساق الخاصة بهذه اللغة. ويمكن مشاهدة الخلط بين هاتين المهمتين عند «جريم» الذي لم يكن على أي حال أحد علماء اللغة التاريخيين المعترف بهم. فقد فشل جريم – كما يذهب بوسوسير – في التمييز بين التغيرات التعاقبية وبين الوظائف التزامنية التي يمنحها النسق اللغوي للعناصر الجديدة. وكما رأينا في الفصل السابق<sup>(٥)</sup> فقدكان تغير الصائت (كما يظهر في :foot feet و goose: geese أو tooth: teeth) ناتجاً عن أحد التغيرات الفوناتيكية الخالصة التي لم يكن لها أية صلة بالقواعد، ومع ذلك فقد كان «جريم» يرى أن تغير الصائت الموجود في foot إلى الصائت الموجود في feet له معنى في ذاته، حيث تم هذا التحول من أجل تمثيل صيغة الجمع (٢). لقد بدا الأمر كما لو كان هناك إحدى الوظائف التي يجب شغلها، وأن اللغة أنشأت أحد الأقسام أو الأجزاء الجديدة ونمته كي يقوم بشغلها. لقد عد دوسوسير هذا النوع من الاقناع السطحي أشبه ما يكون بالتفكير الصوفي الأكثر مكراً ودهاءً.

وبطبيعة الحال لقد كان لمثل هذا النوع من التفكير مبرراته: نموذج الكائن الحي المهيب الذي كان يتطلع إليه علماء اللغة، أو تلك الكينونة المكتفية بذاتها التي نمت وفقاً لقوانين عامة وتطورت بناء عليها. فقد ربط شليجل -- في الفقرة التي سبق اقتباسها -- بين القواعد المقارنة والتشريح المقارن -- وهو «مجاز» لم يكن شائعاً في الكتابات اللغوية في ذلك الحين، فلقد وجه التشريح المقارن (الذي ترأس التحول الذي أصبح التاريخ الطبيعي عن طريقه علم الحياة) البحث نحو البناء العضوى الداخلي الكائنات الحية، ومن ثم أمكن ربط النباتات أو الحيوانات معاً في ضوء السبل المختلفة

<sup>(</sup>ه) انظر الفصل السابق ص ٦٧.

Engler, p. 15 (7)

التى تسلكها فى إشباع الوظائف الأساسية (مثل التنفس والتناسل والهضم والحركة أو الانتقال من مكان لآخر) وبالتالى فقد أدت هذه العلاقات إلى ظهور تصنيفات تاريخية، وهى المشروعات التطورية التى أستخدم تصور التاريخ فيها لتبويب الاختلافات القائمة فى النسق العضوى للأنواع الحية كما كشفت عنها المقارنة وبقسيرها.

في بداية القرن التاسع عشر كان الأساس المشترك بين علم اللغة والبيولوجيا كالآتى: إن كليهما انشغل بالانفصال عن فكرة الدوام التاريخي الضيالي fictional التي أنعشت البحث طوال القرن الثامن عشر؛ فقد كانت الطريقة الوحيدة السائدة لتقديم تاريخ معترف به هي التخاصم مع التاريخ ذاته في المحل الأول، ثم معالجة اللغات المنفردة أو الأنواع الحية بوصفها كينونات مستقلة يمكن وصفها ومقارنتها فيما بينها بوصفها وحدات كلية. ومن ثم - وبافتراض تلك الكائنات الحية المنفردة - يصبح في الإمكان إعادة اكتشاف التاريخ وإن يكن على مستوى جديد. وبمجرد الانتهاء من تحليل الكيان الحي كما لو كان كائناً حياً قادراً على إيجاد الأساليب الخاصة بإشباع الوظائف الأساسية، يتم إخضاعه التحليل في ضوء الشروط التي مكنته من امتلاك تاريخ. وهذا يعني أن تاريخ الكائن الحي أو تاريخ الأنواع الحية قد أصبح بمثابة سرد لقصة الأسلوب الذي تم إشباع الوظائف الأساسية به. أو سرد لقصة التغيرات التي صادفها الكائن الحي أثناء تأقلمه مع البيئة الحفاظ على وجوده، فقد أصبحت الوظائف الأولية بمثابة الأساس في أية سلسلة تاريخية. وهكذا فقد أتاح بحث التشريح المقارن الأولية بمثابة الأساس في أية سلسلة تاريخية. وهكذا فقد أتاح بحث التشريح المقارن

وفي حالة اللغة فقد تخاصم المنهج المقارن بالطريقة نفسها مع الايتمولوجيا الفلسفية بغاية دراسة اللغات بوصفها أنساقاً طبيعية يمكن المقارنة بينها، حيث توضح المقارنة مختلف السبل التي تؤدي اللغات بها وظائفها المتشابهة (مثال: الأنساق الصرفية المختلفة المسماء) وقد اقتضت تلك التناظرات الوظيفية تفسيراً تاريخياً من أجل شرح أية شجرة تطورية أو توضيحها، ومع ذلك فالظاهر أن علم اللغة قد استعان بالنظرية التطورية اللاماركية Lamarkian بوصفها نموذجاً للتفسير ولم يستعن في هذا الشئن بالنظرية الدارونية Darwinian، مما أدى إلى فهم اللغات كما لو كانت قد نشئت عن قصد تلبية لوجهة غرضية، وكما لو كانت قد تكيفت عن عمد للتغيرات. ومن ثم شاع الخلط بين الحقائق التزامنية (الاستخدام الذي وضعه النسق النحوي للأشكال المتغيرة) والحقائق التاريخية (التغيرات الصوتية ذاتها).

إلا أن إقرار المقارنة بهذا المنوال – تحت تأثير البيولوجيا السئ – لم يكن جائزاً في البيولوجيا ذاتها. لأن داروين نفسه أثبت بشكل صريح المبدأ الذي عده دوسوسير المبدأ الجوهري في الفهم السائد لعلم اللغة. فقد أقر داروين أن أية قصدية في التصور البيولوجي لا تكمن في التغيرات البيولوجية ذاتها، بقدر ما تكمن في عملية الانتخاب الطبيعي (وهي عملية تزامنية بمعنى ما) فالأنواع الحية الجديدة تتطور بفعل التغايرات الإحيائية العشوائية أو العرضية التي لا تتميز بذاتها بأي اتجاه محدد أو أي غرض، ومع ذلك تصبح حالة بعض المواليد الجديدة أفضل من حالة بعضها الآخر في النسق الايكولوجي في لحظة معينة، فتفنى المواليد المخفقة وتدوم المواليد الفائزة داخل النسق، وهكذا يحدث أحد التغيرات في النوع الحي. ولكن التغيرات الإحيائية – مثلها في ذلك مثل التغيرات الصوتية – لا تقع بغاية order إيجاد أنواع حية أفضل تكيفاً مع البيئة، لأن التغير في النوع الحي ما هو إلا الاستخدام الذي وضعه النسق للتغايرات الإحيائية، أي أنه نتيجة التغاير الإحيائي، وليس هدف الحدث الأصلى أو غايته مثله في ذلك مثل الوقائع التزامنية تماماً.

#### ٢ - النحاة الشبان (النحاة الجدد):

لم يبدأ علماء اللغة في وضع أساس الدراسة المناسبة الغة – كما كتب بوسوسير – إلا في عام ١٨٧٠، فقد حدث في ذلك العام تطوران لغويان مهمان أدى بوسوسير نفسه فيهما بوراً بارزاً. التطور الأول حدث حين أظهر عدد من علماء اللغة (النين عرفوا باسم النحاة الشبان أو "النحاة الجدد 'Neo Grammarians 'وكان من ضمنهم أساتذة بوسوسير بجامعة ليبزج) أن القوانين الصوتية (التي كانت تعالج حتى ذلك الحين بوصفها تشابهات ظهرت في حالات بون أخرى) تعمل بدون استثناء. وكما كتب هرمان أستوف H. Osthoff وكارل بروجمان K. Brugmann: «بقدر ما يظهر كل تغير صوتي كما لو كان تغيراً ألياً، فإنه يحدث وفقاً لقوانين لا تسمح بئية استثناءات. وهذا يعنى تماثل إتجاه التحول الصوتي بالنسبة لجميع أعضاء أي مجتمع لغوي إلا في حالة انشطار لغة هذا المجتمع إلى لهجات. فكل الكلمات التي يظهر الصوت المتغير فيها العلاقة ذاتها تتأثر بالتغير بون استثناءات». لقد اقتضى هذا الإيضاح اكتشاف الانتظام الدقيق للتغيرات الصوتية بحيث لو تم استنباط إحداها بطريقة دقيقة ظهرت البيئات الفوناتيكية التي يتغير فيها (على سبيل المثال يتماثل الحرف السنسكريتي t مع الحرف الجرماني المورف الجرماني عقب أحد المقاطع التوكيدية، ويتماثل مع الحرف الجرماني المبكر b إن لم يعقب أعد المقاطع التوكيدية، ويتماثل مع الحرف الجرماني

قد يبدو ذلك على أنه أحد الانتصارات التقنية الضئيلة، ومع ذلك فقد كان المبدأ الراسخ - التغير بون استناء - يمثل في الواقع أحد المبادئ الصاسمة ولأسباب لم يفهمها أحد سوى بوسوسير. فقد كانت الطبيعة المطلقة للتغير الصوتى أحد النتائج المترتبة على الطبيعة العشوائية للعلامة. فلأن العلامة عشوائية لم يكن هناك من سبب . يؤدى لعدم انطباق التغير الذي خضع الصوت له على جميع أمثلة أو نماذج هذا الصوت. لأنه لو كانت الأصوات محفزة movtivated (بمعنى معبرة بالفطرة مثل baw bow) لكانت هناك مقارنة، تعتمد على درجة الحافزية والاستثناءات، ولكن عدم وجود الإستثناءات يعود إلى عدم انطباق التغير (بافتراض الطبيعة العشوائية للصوت ومظاهره الفوناتيكية الفعلية) مباشرة على العلامات ذاتها، وإنما انطباقه على الأصوات أو بالأحرى على أحد الأصوات المحددة في أحد البيئات الخاصة، وكما يقول يوسيوسير: «إنه أشبه شيئ بمثابة شد أحد أوتار البيانو أو ارتخائه. ولذلك فحين نقوم بعزف أحد الألحان سنجد كما ما من النغمات المزيفة، ولكن ذلك ليس مدعاة القول إن النغمة المسبيقية الأولى في الفصلة المسبيقية الثالثة، والنغمة المسبيقية الثانية في الفصلة الموسيقية الرابعة، أو النغمة الموسيقية الأولى في الفصلة الموسيقية السابسة... وهكذا قد تغيرت جميعها. لأن تلك التغيرات جميعها ليست سوى نتاج لأحد التغيرات المحددة التي حدثت في نسق التحقيق. وهكذا فنسق الأصوات هو الآلة التي نوزع عليها كلمات لغاتنا، ولو حدث وتغير أحد هذه العناصر فسوف يترتب عليه نتائج متشعبة. إلا أن الواقعة في ذاتها لا تتعلق بالكلمات التي لا تعد بذاتها سوى ألحاناً في ذخيرتنا اللغوبة» (٧).

أما التطور الثانى المهم الذى حدث بعد عام ١٨٧٠ - كما ذهب بوسوسير - فهو يتعلق بإقحام نتائج الدراسة المقارنة فى السياق التاريخى. فقد اهتم علماء اللغة بالتركيب العقلى التفصيلى للسياق التاريخى، على اعتبار أنه السياق الوحيد الذى بمقدوره تفسير نتائج المقارنة (٨). ولقد قدم بوسوسير إسهاماً رئيسياً لعلم اللغة التاريخى بتقريره الذى نشره عام ١٨٧٨ حول «النظام الأساسى للصوائت فى للغات الهندية الأوربية»، وهو يعد على أى حال أحد البحوث التى أظهرت خصوبة تفكيره فى اللغة بوصفها نسقاً من الحدود العلاقية المحضة حتى وإن كان قد أهتم بإعادة التركيب التاريخى.

Course, p. 34; Cours, p. 134. (Y)

Engler, p. 7. (A)

في هذا البحث اهتم بوسيوسير بمشكلة تبديل الصائت في اللغات الهندية الأوربية، وكان السؤال يتعلق بهوية نسق الصوائت في اللغة الهندية الأوربية الأصلية. وهو النسق الذي كان عليه أن يأخذ في الاعتبار أنماط تبديل الصوائت التي عُثر عليها في اللغات التي يعرف أنها اشتقت من اللغة الهندية الأوربية الأصلية. ولقد كان من أكثر مظاهر نسق الصوائت هذا صعوبة الصائت /a/. فقد أثبت كثير من العلماء أشكالاً عديدة للصائت /a/ بهدف تفسير النتائج المتشبعة التي ترتبت عليه في اللغات الأخرى. ومع ذلك فقد وجد نوسوسير أن حلولهم لم تكن مرضية لأنه اعتقد في وجود فونيم آخر (بالإضافة إلى شكل الصائت /a/) يمكن تحديده بحدود شكلية، وأن هذا الفونيم لم يرتبط بالصائت /e/ أو بالصائت /o/ (وهما شكلان للصائت /a/)، وإنما يحتل موقعاً يمكنه منه تشكيل أحد المقاطع اللفظية مثل أي صائت آخر، بل يمكنه أيضاً الانضمام إلى أي صائت كأي صامت آخر. ولكن بوسوسير لم يقم بتعريف جوهر هذا الفونيم، فقد اكتفى بأن أطلق عليه «المعامل الصوتى sonont coefficient»، وعالجه بوصفه إحدى الوحدات الشكلية العلاقية المحضة في نسق الصوائت. ومع ذلك لم تظهر أهمية بحث نوسيوسير إلا بعد مرور ما يقرب من خمسة عشر عاماً من نشره، وبالتحديد حين أكتشفت اللغة الحيثية المسمارية Hittite وحُلت شفرتها. وتيقن العلماء من احتوائها على أحد الفونيمات (كتب هكذا h) وقد كان سلوك هذا الفونيم في تلك اللغة كما تنبأ بوسيوسير تماماً. وهكذا اكتشف بوسيوسير – وعن طريق أحد التطيلات الشكلية المحسضة – ما يعرف الآن باسم طقيات Laryngeals اللغات الهندية الأوربية (٩).

لقد أثبت موسوسير بالتأكيد أنه أحد النحاة الشبان أو النحاة الجدد البارعين، وعبر عن إعجابه بإنجازاتهم في العديد من القضايا وأثنى عليهم لعدم تجاهلهم ظاهرة التناظر الوظيفي المزيف، لأنها كانت تعد في رأيه إحدى الظواهر المهمة في التطور اللغوى، أو بمثابة المقابل المعادل للتغير الصوتي، ولنتأمل الكلمة اللاتينية honor: فقد كان الشكل الأصلى لها هو honos لهم معرض مقارنتنا بين السنسكرتية التغيرات الصوتية التي أوضحناها من قبل (في معرض مقارنتنا بين السنسكرتية

<sup>(</sup>٩) يمكن العثور علي التقرير Mémoire ويعض الأبحاث الفنية الأخري في:

واليونانية واللاتينية) (۱۰) أصبح الفونيم /s/ (الواقع بين صائتين) الفونيم /r/، ليقدم honos و honos و honorem ومع ذلك ولعدم وجود تصريفات أخرى للكلمة مثل orator و orator، وهي تصريفات كانت مألوفة تماماً تطور شكل جديد قياساً عليها وهو: honor.

كان النحاة الشبان في الواقع هم أول من اعترف بأهمية هذا الإجراء في إعادة تركيب اللغات. ومع ذلك فقد أخطأوا – كما يشير بوسوسير – في فهم حقيقته الفعلية، ولذا فقد خلطوا بين المظاهر التزامنية والتعاقبية (١١١). فقد كان إنتاج أحد الأشكال الجديدة يمثل - من وجهة نظر بوسوسير - أحد المظاهر التزامنية التي يمكن مقارنتها مع الاستثمار الإبداعي للإمكانات التراصفية التي تظهر على سبيل المثال حين تخلق اللغة من Market الشكل Marketeer قياسا على – ولنقل – Profiteer. فعند نوسوسسر ولنكرر - لم يكن هناك اختلاف في النوع بين التركيبات المورف ولوجية والنظمية، ولذلك يمكن مقارنة هذا النوع من التشكيل الجديد مع إنتاج إحدى الجمل الجديدة، وهو لم يكن على أي حال مجرد مثال على التغير الدال في اللغة وحسب. وما حدث في الحالة التي درسها أن الشكلين القديم والجديد honor و honos استمرار في التواجد جنباً إلى جنب بوصفهما متغيرين اختياريين. وعندما اختفى الشكل القديم بالفعل لم يعد هذا الاختفاء يمثل أي تغير دال، وإنما عد بمثابة إقصاء لأحد تحققات المتغير. لقد أعطى النحاة الشبان الوزن الأكبر للمنظور التاريخي، ومن ثم فقد أخفقوا في إدراك الطبيعة المنهجية والنحوية (التزامنية أساساً) للظواهر التي كانوا يدرسونها. على أي حال فقد ارتكب النحاة الشبان معاصروا بوسوسير خطأ جوهرياً لإخفاقهم في أن يطرحوا على أنفسهم الأسئلة الأساسية الضرورية: الأسئلة المتعلقة بطبيعة اللغة ذاتها، الأسئلة التزامنية والتعاقبية على حد سواء. ولقد كان إخفاق هؤلاء النحاة الشبان في طرح تلك الأسئلة المهمة يعود في الحقيقة إلى تخليهم عن فكرة التمثيل بوصفه أساساً لدراستهم، وعدم تفكيرهم في العلامات، وكما رأينا فقد كان التفكير في العلامات وطبيعتها - عند بوسوسير - هو الأمر الوحيد الذي يكفل للمرء القيام بالتمييز بين المظاهر الوظيفية في اللغة والمظاهر غير الوظيفية فيها، والحصول على أحد التصورات العلاقية الملائمة للوحدات اللغوية.

<sup>(</sup>١٠) انظر ص ٩٣ من القصل الحالي.

Course, p. 163; Cours, p. 224. (11)

لم يكن لدى النحاة الشبان أدني اهتمام بالعلامات، حيث انصب جل اهتمامهم على الأشكال، ولو تساءل المرء عن الشروط التي يمكن أن تصبح الأشكال اللغوية في ضوئها موضوعا للمعرفة، أي تصبح مادة لأحد الطوم بالمعنى الدقيق فإنه يكون قد وصل إلى قلب موقف النحاة الشبان. فلم يكن تمسك علماء اللغة المقارنين الأوائل من أمثال بوب F. Bopp بالمعنى ومن ثم بالتمثيل يعكس نظرتهم إليهما بوصفهما الموضوع الذي يشغل اهتمام علم اللغة (كما كان الوضع بين الايتمولوجيين الفلسفيين في القرن الثامن عشر) وإنما كان يعكس في الحقيقة شرط المقارنة لديهم: فقد كان من السائد أن ينظر المرء في الكلمات التي تستخدمها اللغات المختلفة في التعبير عن أحد التصورات المحددة، ثم يستخدم متصلاً من المعنى بوصفه أحد مبررات تجميع الأشكال معاً وتبريراً للمقارنة، ولكن بمجرد أن تساءل علماء اللغة عن مغزى تلك المقارنات اتجهوا إلى بناء علمهم على فكرة المتصل التاريخي. إذا لم تكن تشابهات الشكل تشابهات اتفاقية أو تصادفية فإنها تشير إلى أصل مشترك، ومن ثم تمثلت المهمة الأساسية لديهم في توضيح الأشكال الأصلية، وتعقب تطورها التاريخي الذي يصلها بالأشكال المتأخرة في إحدى السلاسل المتعاقبة المتصلة. وهكذا فقد كان من نتائج إضافة المجازات البيولوجية أن أقصيت أسئلة التمثيل، فلم يكن النبات يشير إلى شئ ما، ولم يكن حاملاً لأى معنى، وإنما هو شكل ينمو وفقاً لقوانين يجب اكتشافها.

فى الواقع اقد هجر النحاة الشبان المجازات البيولوجية التى ارتبطت بمنتصف القرن التاسع عشر، إلا أنهم وفى معرض رفضهم لتلك المجازات لغموضها احتفظوا بنتيجتين كانتا قد ترتبتا على تلك المجازات، الأولى: هى إهمال أسئلة التمثيل، والثانية: هى افتراض قيام دراساتهم على المتصل التاريخي، وضرورة تحليل التطور التاريخي. لقد شك بوسوسير فى تصورات المتصل التاريخي، ورأى أن دراسة التطور التاريخي للأشكال يمكن أن يؤدى إلى شئ من سوء الفهم، وإلى إهمال أسئلة الوظيفة اللغوية. فقد كان المنظور التعاقبي – فى رأيه – يمنع المرء من طرح الأسئلة الوثيقة بالوصف التزامني، ومن ثم عد طرح عالم اللغة الأمريكي وليام ويتني W. D. Whitney بالوصف التزامني، ومن ثم عد طرح عالم اللغة الأمريكي وليام ويتني ودراسة اللغة (الذي كان يعمل داخل تراث النحاة الشبان) لأسئلة العلامة بمثابة أحد التطورات الجوهرية في الدرس اللغوي. لقد ناقش «ويتني» في كتابيه: «اللغة ودراسة اللغة: الناه ينطاماً نشأ وفقاً للعرف الاجتماعي، وبوصفها تجسيداً للاستخدامات السائدة في أحد المجتمعات المحددة وبوصفها ثروة من الكلمات للاستخدامات السائدة في أحد المجتمعات المحددة وبوصفها ثروة من الكلمات والأشكال التي تعد كل كلمة فيها أو كل شكل منها بمثابة علامة عشوائية وعرفية في آن

واحد، لقد «وضع ويتنى بتأكيده على الطبيعة النظامية والعرفية للغة – كما يقول دوسوسير – علم اللغة على محوره الحقيقى» (١٢). إلا أنه لم يتحقق من النتائج المترتبة على المنظور الجديد ومحتوياته، فقد ظل يؤكد على ضرورة أن يكون علم اللغة علماً تاريخياً: تنحصر مهمته في البحث عن الأسباب التي تجعلنا نتحدث بالطريقة التي نتحدث بها وتفسيرها. ومن ثم فقد بخس قدر علم اللغة التزامني. مشيراً إلى أن أي فهم مجرد لظواهر أية لغة (كلماتها، أشكالها، قواعد استخدامها) لهو أمر من صميم عمل النحاة وصناع المعاجم. وهكذا أظهر ويتني عدم وعيه بمشكلات التعريف والهوية، ومشكلات الطبيعة العلاقية للوحدات اللغوية، ولم يظهر أي اهتمام بتلك المبادئ التي أقلقت مضجع دوسوسير.

ومع ذلك فقد كان ويتنى هو الذى دفع دوسوسير المزيد من التفكير ومهد له السبيل العودة لمشكلة العلامة، ولأن يفهم أن العلامة وحدها هى التى تجعل من «التمتيل» – وليس من «التاريخ» – أساساً للعلم، فهى التى تمكن المرء من البدء فى التمييز بين ما له صلة وما ليس كذلك، أو بين الوظيفى واللاوظيفى. وهكذا عاد دوسوسير إلى فكرة التمثيل وفهمها واستخدامها بأسلوب مختلف تماماً. وهكذا أيضاً لم يعد علم اللغة يقوم على متصل التمثيل (أو أحد المعانى الشائعة لأية سلسلة كلية من الأشكال) كما كان الأمر سائداً بين الايتمولوجيين الفلسفيين، وإنما أصبحت فكرة «اللا متصل» هى أساس فكرة التمثيل. فلم يعد للمعانى وجود إلا بوصفها نتيجة لاختلافاتها فيما بينها، وأصبحت تلك الاختلافات هى الأساس الذى يمكن المرء من تأسيس الروابط بين الأشكال. ولم يعد هناك فرصة لفهم الأشكال ببقائها فى متصل تمثيلي أو تاريخي، وإنما أصبحت هذه الأشكال تفهم بوظائفها المختلفة: أي بقدرتها على الويد المعانى المتمايزة.

لقد كان لمثل هذا الفهم الذى لا نجد له مثيلاً عند ويتنى أو عند أسلاف دوسوسير دلالة ثورية، حيث يعتمد المعنى على اختلاف المعانى: فلم يعد بمقدور المرء تحديد هوية الأشكال ومبرراتها الوظيفية المحددة إلا عن طريق اختلاف المعانى، ولم تعد الأشكال شيئاً ممنوحاً، وإنما أصبحت هناك ضرورة ما لتأسيسها عن طريق تحليل نسق العلاقات والاختلافات. وهكذا أفسح هذا التصور الجديد - كما سنرى في

Course, p. 76; Cours, p. 100. (۱۲)

الفصل القادم – الطريق لدراسة السلوك الإنساني والمسميات الإنسانية، حيث ساعد نوسوسير بإعادته الاهتمام بالتمثيل وبتركيزه على فكرة «اللامتصل» في وضع أسس التفكير الحديث.

### ٣ - فرويد، دوركايم، والمنهج:

لكى نفهم بشكل واضح حداثة فكر دوسوسير يجب أن نتخلى عن علم اللغة لبعض الوقت، وأن نقرن مؤسس علم اللغة الحديث بمعاصريه المبدعين: سيجموند فرويد S. Freud مؤسس علم النفس الحديث، وإميل دور كايم E. Durkheim مؤسس علم النفس الحديث، وإميل دور كايم الثلاثة ثورة في العلم الذي علم الاجتماع الحديث. فقد أحدث كل من هؤلاء المفكرين الثلاثة ثورة في العلم الذي ينتمي إليه نتيجة لإبداع كل منهم أحد السياقات الابستمولوجية الجديدة لأبحاثه: بمعنى أنهم فهموا موضوعات دراساتهم بأسلوب مختلف عما كان سائداً وقدموا له نمونجاً جديداً من التفسير.

تنحصر المشكلة الأولية في أي علم اجتماعي في طبيعة الحقائق التي يعالجها ووضعها الصحيح، وقد كانت هذه المشكلة إحدى المشكلات الخطيرة التي سادت في أواخر القرن التاسع عشر على وجه الخصوص. وهو أمر يعود إلى النزعتين المتوارثتين من الإرث الفلسفي للعصر، وهما المثالية الألمانية German Idealism والوضعية التجريبية Empiricist Posivitism اللتين التقيتا في نقطة واحدة، انحصرت في ميلهما كليهما إلى عدم النظر إلى المجتمع بوصفه ظاهرة أولية وإنما بوصفه نتيجة أو ظاهرة ثانوية أو مشتقة، ولذلك ميز الوضعيون في التراث الهيومي (نسبة إلى هيوم) بين الحقيقة الفيزيائية الموضوعية للأشياء والأجداث، وبين أي إدراك ذاتي مستقل لها، ولأن المجتمع لا يكتسب شرعية الحقيقة الفيزيائية الموضوعية فقد عولج المجتمع في هذا التراث بوصفه نتاجاً لأحاسيس الأفراد وأفعالهم. وكما كتب بنتام J. Bentham «ما المجتمع إلا تجسيد وهمى، إنه حصيلة الأعضاء الذين يؤلفونه». وقد كان افتراض المجتمع بوصفه نتاجاً للأفراد الذين يعمل كل منهما وفقاً لمصلحته الشخصية يمثل في الواقع الأسباس البديهي للمذهب النفعي Utilitarianism، ولذلك كتب بور كايم ناقداً أسلافه: «لم يجد هؤلاء في المجتمع شيئاً حقيقياً سوى الفرد... فقد كان الفرد عندهم بمثابة الحقيقة الملموسة الوحيدة التي يمكن للمُلاحظ التوصل إليها». أما هيجل Hegel فلم تكن القوانين والطرائق والأعراف والدولة سوى تعبيرات للعقل، ومن ثم فهي تدرس - في رأيه- بوصفها شواهد أو نتائج وليس بوصفها ظواهر أولية.

وكما هو واضح فقد أدرك دوسوسير ودوركايم وفرويد إلى أى حد تقلب « وجهة النظر » هذه الأشياء. فلم يكن المجتمع بالنسبة لهؤلاء العلماء نتاجاً للنشاطات الفردية، أو مجرد مظاهر طارئة للعقل، وإنما كان بمثابة الحقيقة الأولية. ولو أراد المرء دراسة السلوك الإنساني يجب أن يسلم بوجود الحقيقة الاجتماعية. لأن الإنسان لا يعيش ببساطة بين موضوعات وأفعال ببساطة بين موضوعات وأفعال مفعمة بالمعاني. ومن ثم لا يستطيع المرء معالجة هذه المعاني كما لو كانت حصيلة من الإدراكات الذاتية، فتلك المعاني تمثل الأثاث المجرد للعالم، ولا يمكن غض البصرطرفة عين عن الدلالة الاجتماعية للأفعال، أو عن معان التعبيرات وأحاسيس الحب، والغضب، والذنب... إلخ؛ لأنها تعد حقائق اجتماعية. كما أثبت نور كايم ذلك وأيده معصراه الاثنان. فقد أقام علمه على الواقع الموضوعي للحقائق الاجتماعية.

باختصار لم تكن هناك إمكانية لوجود علم الاجتماع، أو علم اللغة، أو علم نفس التحليل النفسى إلا بأن يضع المرء نصب عينيه المعانى التى نسبت الم وضوعات والأفعال وميزت بينها فى المجتمع بوصفها حقائق أولية، أى بوصفها حقائق يمكن تفسيرها، ولأن المعانى نتاج اجتماعى فإنه يجب تفسيرها بحدود اجتماعية. فالأمر يبدو كما لو أن نوسوسير وفرويد وبوركايم قنطرحوا الأسئلة التالية: ما الذى يجعل من الخبرة الفردية ممكنة؟ وما الذى يدفع البشر التأثر بالموضوعات والأفعال المليئة بالمعنى؟ وما الذى يمكنهم من الاتصال والفعل بطريقة ذات معنى؟. وقد كانت الإجابة: إنها النظم الاجتماعية التى قدمت الشروط الأولية الخبرة الإنسانية. فعلى الرغم من أن النظم الاجتماعية قد نشأت عن النشاطات الإنسانية إلا أنه لكى نفهم الخبرة الفردية يجب علينا دراسة المعايير الاجتماعية التى جعلت مثل تلك الخبرة الفردية.

ليس من الصعب فهم سبب كون الأمر هكذا، فحين يتقابل شخصان، فهما قد يتصرفان بأسلوب مهذب أو غير مهذب. وتهذيب السلوك أو عدم تهذيبه يعد في الواقع إحدى الحقائق الاجتماعية والثقافية، ومع ذلك فإن أي وصف موضوعي للأفعال الفيزيائية التي أداها هذان الشخصان لا يعد في حد ذاته وصفاً لإحدى الظواهر الاجتماعية، وذلك لأن هذا الوصف يهمل معالجة الأعراف الاجتماعية التي جعلت الأفعال المؤداة على ما هي عليه، فلا يكون سلوك هذين الشخصين سلوكاً ذا معنى إلا حين نأخذ في الاعتبار مجموعة الأعراف الاجتماعية التي جعلت من سلوك بالذات سلوكاً يتصف بعدم التهذيب، ولما كانت

الأعراف الاجتماعية تخلق السلوك إذن فمن الواجب وصفه بحدودها. وبطريقة مماثلة نقول إن إصدار أى ضوضاء لا يعد بحد ذاته ظاهرة اجتماعية، لأن الذى يعد كذلك هو نطق إحدى الجمل، فالظاهرة الاجتماعية ممكنة فقط بفعل أحد أنساق الأعراف المتبادلة بين الأشخاص، أى بفعل أحد اللغات.

وهكذا عكس دوسوسير وفرويد وبوركايم المنظور الذي جعل المجتمع نتاجاً للسلوك الفردى، وأصروا جميعاً على أن السلوك الإنساني ممكن بفعل الأنساق الاجتماعية الجمعية التي تمثلها الأفراد سواء عن وعي أو عن غير وعي، يقول ليونل تريلنج Trilling لـ: «إنه فرويد هو الذي وضح لنا إلى أي حد قد انغمرنا كلية في الثقافة التي نمثلها، وإلى أي حد تغمر الثقافة الأجزاء الأقصى من عقل الفرد، لتقدم إمكانية اسلسلة كاملة من الأحاسيس والأفعال حتى إحساس الفرد بذاتيته، وإذا كان هناك إمكانية لتؤيل الأفعال والأعراض الفردية عن طريق التحليل النفسي فإن ذلك كذلك لكونها نتاجاً للعمليات العقلية المشتركة، أي نتاجاً للدفاعات غير الشعورية التي دعتها المحظورات الاجتماعية وأدت إلى وجود أنماط محددة من الكبت والإحلال». وبالمثل إذا كانت هناك إمكانية لتحقيق الاتصال اللغوي فإن ذلك يعود إلى تمثلنا لأحد أنساق المعايير الجمعية التي تنظم العالم وتمنح المعنى للأفعال اللفظية الفردية، أو الأحرى – وكما ناقش دور كايم – ليست البيئة الفيزيائية هي الحقيقة الحاسمة عند الفرد وإنط هي الوسط الاجتماعي، أي أحد أنساق القواعد والمعايير أو التمثيلات الجمعية التي تجيز السلوك الاجتماعي، أي أحد أنساق القواعد والمعايير أو التمثيلات الجمعية التي تجيز السلوك الاجتماعي، أي أحد أنساق القواعد والمعايير أو التمثيلات الجمعية التي تجيز السلوك الاجتماعي أو لا تجيزه».

ولهذا الغرض يقتضى المنظور الجديد نمطاً خاصاً من التفسير، لا يمكن تفسير أي فعل سوى بربطه بالنسق الكامن من المعايير الذي يجيز هذا الفعل، أي يفسر الفعل بوصفه شاهداً في أحد أنساق التمثيلات أو بوصفه أحد مظاهره، بسواء عددنا ذلك تفسيراً سببياً يمكن أن يتباين من حالة لأخرى أم لا، ولقد زعم نوركايم في دراسته السوسيولوجية المشهورة للانتحار أنه يقدم أحد التفسيرات السببية له، مع أنه كان يقوم بتعيين أسباب معدلات الانتحار العالية في أحد المجتمعات. ولم يكن يفسر أسباب إقدام أفراد معينين بالذات على الانتحار في إحدى الفترات الزمنية المفترضة. فإقدام الأفراد على الانتحار لم يكن سوى الشواهد الخاصة بضعف الروابط فإقدام الأفراد على الانتجار لم يكن سوى الشواهد الخاصة بضعف الروابط الاجتماعية الناتجة عن أجد الترتيبات الخاصة للمعايير الاجتماعية. أما التحليلات اللاجتماعية عند فرويد فلقد تم تقديمها دائماً على أنها تفسيرات سببية، هذا مع أنه لم يكن لها أية قوة تنبؤية (بمعنى أنه لم يزعم فرويد أن إحدى متتاليات الأحداث

المفترضة سوف ينتج عنها بالضرورة أفعال أو أعراض بعينها) وعلى أى حال يمكن اعتبار هذه التفسيرات على أكثر تقدير مجرد محاولة للربط بين الأفعال والتنظيم العقلى الكامن. أما علم اللغة – على الجانب الآخر – فلم يتظاهر بتقديم التحليل السببي، أى لم يحاول تفسير أسباب نطق أحد الأفراد لإحدى المتتاليات الصوتية الخاصة في إحدى اللحظات المفترضة، وإنما حاول إظهار الأسباب التي جعلت المتتالية هذا الشكل وهذا المعنى بربطها بنسق اللغة.

فى كل الحالات – وعلى الرغم من وجود موانع للتحليل السببى – قد يقول المرء إن ما تم تقديمه فى كل حالة منها لم يكن تفسيراً سببياً وإنما هو تفسير بنائى: محاولة المرء إظهار سبب اكتساب فعل بعينه دلالة معينة وذلك بربطه بنسق الوظائف والأعراف والمقولات الكامن الذى يجعل هذا الفعل ممكناً.

والأمر الذى له مغزاه فى هذا المقام هو الابتعاد عن التفسير التاريخى، فلم يعد تفسير الظواهر الاجتماعية يتطلب اكتشاف الظواهر السابقة عليها زمنياً والربط بينها (أى بين الظواهر السابقة واللاحقة) فى إحدى السلاسل السببية، وإنما يتطلب تحديد وضع الظواهر الاجتماعية ووظائفها داخل أحد الأنساق؛ فقد حدث انتقال من المنظور التزامنى. فبدلاً من فهم علاقة السبب والمسبب تاريخياً (حيث يعتقد أن التطور الزمنى هو الذى يجعل من الشئ ما قد أصبح عليه) تم نزع الصفة الزمنية عن الأشياء وتمت معالجتها مباشرة (ليس بوصفها نتائج تاريخية) وإنما بوصفها حالات اجتماعية قائمة بذاتها.

على الرغم من أهمية الانتقال من المنظور التاريخي إلى المنظور التزامني إلا أن عملية الانتقال ذاتها اتسمت بالتعقيد، وقد سبق وأن رأينا كيف أثبت دوسوسير عمليا أن التغير التاريخي الفعلى الذي ينتج عنه أشكال مثل feet و foot لم يكن بذاته أحد العوامل التفسيرية المهمة في التحليل التزامني للغة الإنجليزية؛ فمع أن ظهور مثل هذا التقابل (حالة صيغة الجمع التي تميزت بالاختيار بين الصائتين) داخل النسق كان ناتجاً بالفعل عن إحدى العمليات التاريخية، إلا أن استخدام النسق له (أي للتقابل) هو الذي أكسبه إحدى القيم التفسيرية، وعلى أي حال يمكن العثور على المثال الحاسم للانتقال من المنظور التعاقبي إلى المنظور التزامني في بحث فرويد عن عقدة أوديب للانتقال من المنظور التعاقبي إلى المنظور التزامني في بحث فرويد عن عقدة أوديب وواعياً في الوقت نفسه أن هذا البحث كان فرويد مشدوداً للتفسير التاريخي السببي وواعياً في الوقت نفسه أن هذا التفسير (التاريخي السببي) لم يكن التفسير الذي يتطلع إليه نموذج التحليل التزامني الجديد.

في كتاب «الطوطم والتابو Totem and Toboo» وفي معرض حديثه عن تحريم الزنا بالمحارم والتحريمات الاجتماعية الأخرى يقدم فرويد أحد الأحداث التاريخية التي وقعت في أحد العصور البدائية: أب غيور ومستبد (كان يشتهي النساء، وكان يحرص على إبعاد أبنائه عنهن بمجرد بلوغهم) تعرض للقتل على يد أبنائه الذين اجتمعوا عليه ثم استبد الندم بهم. ولقد كان هذا الفعل الإجرامي الذي لا ينسي يمثل بداية نشأة التنظيم الاجتماعي والقيود الأخلاقية والدين، حيث خلق الإحساس بالذنب لاقتراف الأبناء لمثل هذا الفعل الإجرامي والندم عليه «التحريمات»، ويعترف فرويد أن ارتكاب هذا الفعل الإجرامي كان السبب التاريخي لوجود المعايير الاجتماعية والعقد النفسية التي ما زالت موجودة حتى الآن، مفترضاً بوام أحد العقول الجمعية التي أطلق عليها «اللاوعي unconscious»، ومع ذلك فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: كيف يمكن لأحد الأفعال الفردية أن يستمر في ممارسة مثل هذه التأثيرات العميقة على الإنسانية؟. يقول فرويد: يكمن جانب من تفسير هذا الاستمرار في أن أحاسيس الذنب قد تنشأ داخل تدابيرنا العقلية عن الرغبات المكتوبة مثلما تنشأ عن الأفعال الفعلية. ولذلك يساعد الإحساس بالننب على الاحتفاظ بالنتائج ذاتها (التي تترتب على الأفعال الفعلية) حية، ويضيف فرويد في الواقع من المحتمل أن يكون الفعل الأصلى لم يحدث بالفعل قط، وأن الندم على مقتل الأب كان نتاجاً لخيال الأبناء، وهذا يمثل إحدى الفرضعات المقنعة. هذا مع أن التساؤل عما إذا كان الفعل الأصلى قد حدث بالفعل أم لم يحدث لا يؤثر - كما يقول فرويد - على جوهر المسألة على شرط أن لا يكون لدى البدائيين أي كبت، وذلك لأن التفكير عند البدائيين ينتقل إلى الفعل مباشرة، وهذا هو سبب اعتقادى (بون اقفال باب الاجتهاد) أن من الأسلم في الحالة المائلة أمامنا أن نفترض أن هذا الفعل الإجرامي قد حدث في البداية.

هنا يظهر فرويد في هيئة أحد مفكري القرن التاسع عشر الذين استخدموا الخيالات الأدبية النشوء في مناقشة طبيعة الأشياء، والمهم هنا هو اعترافه بأن استخدام الفعل الأصلى (بوصفه أحد الأسباب التاريخية الحقيقية) يفرض على المرء ضرورة التسليم بوجودأحد الأنساق العقلية الكامنة. فقد جعل هذا الاعتراف من الفعل الأصلى ذاته فعلاً لا أهمية له. لأن الاحساس بالذنب الناتج عن الرغبات غير الشعورية في الموقف العائلي هو الذي يشكل بذاته التفسير الملائم التحريمات. وهنا نجد فرويد والمرة الأولى ينكر أهمية السبب التاريخي الذي سبق وأن سلم به، ويخرج على نفسه ويستنتج الحدث التاريخي من النسق العقلي، لدى كل فرد مثل هذه الرغبات غير الشعورية ومع ذلك فهي ليست نتاجاً الفعل الأصلى التاريخي الذي ربما لم يكن قد

حدث قط؛ لأن الأبناء البدائيين لم يتعرضوا للكبت، إلا أنهم تصرفوا هكذا. فالحدث التاريخي حدث مؤكد وقد يكون أحد الأسباب التفسيرية، إلا أننا لا نستدل عليه الآن إلا من خلال النسق العقلي غير الشعوري. ويمثل هذا المثال أحد الأمثلة المشهورة للشد والجذب بين التفسير التاريخي والتفسير في حدود النسق، وهو يعد أحد الأمثلة التعليمية بقدر ما يعد أيضاً درساً من دروس الحداثة، وذلك لانتصار «النسق» على «التعبير عن الرغبات» عند فرويد.

كان دوسوسير ودوركايم وفرويد هم المسئولين في الواقع عن اتخاذ مثل هذه الخطوة الحاسمة في تطور علوم الإنسان. وبالفعل فحين ينتزع المرء «الأصول» من التاريخ الزمني ويقوم بإدراجها في صميم «الذات» فإنه يكون قد خلق بذلك حيزاً جديداً التفسير، وهو الحيز الذي عُرف باسم «اللاوعي». صحيح أن الأمر لم يصل بهم إلى درجة إحلال «اللاوعي» محل «التسلسل التاريخي»، إلا أن اللاوعي أصبح مستقراً التسلسلات التاريخية السابقة، وهي التسلسلات التي كانت تقوم بالوظيفة التفسيرية. فقد قام التفسير البنائي بربط الأفعال بنسق من المعايير: قد يكون أحكام لغة بعينها، وقد يكون التمثيلات الجمعية لأحد المجتمعات، وقد يكون الميكانيزمات الخاصة بالتدابير العقلية ذاتها. وقد كان «اللاوعي» هو السبيل المستخدم في تفسير كيفية استحواذ هذه الأنساق (المستترة) على مثل هذا الحضور الفعال؛ فإذا سلمنا بأن وضعاً ما لأحد الأنساق اللغوية يمثل تحليلاً للغة بعينها، فإن الأمر كذلك ليس لأن النسق الموصوف أنه منوح مباشرة للوعي الواصف، وإنما لأننا سلمنا بأن لهذا النسق حضوراً دائماً، وأنه مشغول أبداً بالسلوك الذي يبنيه ويخلقه.

وهكذا ظهر مفهوم «اللاوعي» في أعمال فرويد، ومع ذلك فقد كان بمقدور هذا المفهوم أن يتطور بالتأكيد دون مساعدة فرويد لأنه يمثل أحد المفهومات الجوهرية التي كانت تسعى إليها كل العلوم الحديثة. وفي الواقع يمكن إثبات أن أكثر أشكال مفهوم اللاوعي وضوحاً ورسوخاً قد ظهرت في علم اللغة، ففي هذا «العلم» بالتحديد كان هذا «المفهوم» هو أحد المفهومات الرئيسية التي تمكن المرء من تفسير الوقائع اللغوية الثابتة؛ فمع أنني أعرف إحدى اللغات (بمعنى أن بمقدوري انتاج التعبيرات الجديدة فيها وفهمها، وبإمكاني تحديد ما إذا كانت إحدى المتاليات الصوتية تمثل إحدى جمل هذه اللغة أم لا... إلخ). إلا أنني لا أعرف ما أعرف بالفعل من هذه اللغة، بمعنى أنني غيرف بالفعل إحدى الملاوعي بين الواقعتين على نحو دقيق ما الذي أعرفه من هذه اللغة. وهكذا يربط مفهوم اللاوعي بين الواقعتين على نحو دقيق ما الذي أعرفه من هذه اللغة. وهكذا يربط مفهوم اللاوعي بين الواقعتين

(معرفتى لأحدى اللغات، ومعرفة ما أعرفه منها أو معرفة عالم اللغة بها) ويجعل منهما واقعتين مفهومتين، ويفسح المجال للاكتشاف. وهكذا أيضاً يفسر علم اللغة – مثله فى ذلك مثل علم النفس وعلم الاجتماع – أفعالى اللغوية باستجلاء المعرفة المستترة التى لا أستطيع أنا نفسى أن أعيدها إلى الوعى بالتفصيل.

يمكن وصف هذه الخطوة الأساسية بأسلوب آخر (وهو أسلوب ستتضع أهميته في الفصل الأخير من هذا الكتاب) ونقرر أن هذه الخطوة (الانتقال من المنظور التعاقبي إلى المنظور التزامني) تتألف من وضع «الفاعل» أو الـ «أنا» في قلب المجال التحليلي للمرء، وتفكيكه، وفي هذا السياق تعنى كلمة «فاعل» فاعل الخبرة. أي الـ «أنا» أو الـ «ذات» التي تفكر وتدرك وتتحدث... إلخ. فقد استطاع علم اللغة المقارن والتاريخي تنفيذ خطته التحليلية دون أية إشارة صريحة للفاعل، فقد كان بمقدوره ملاحظة الاختلافات القائمة بين الأشكال اللغوية الصحيحة وتعقب تطور هذه الأشكال دون الحاجة للجوء إلى مفهوم «الفاعل» الذي يتحدث، أو الذي يعرف لغة بعينها أو يستخدمها، ومع ذلك فقد وضع دوسوسير مفهوم «الفاعل» مباشرة في قلب مشروعه التحليلي، وأصبح مفهوماً مركزياً في تحليل اللغة.

### كيف يمكن لنا غديد الوحدات اللغوية؟

- والإجابة لا تحدد الوحدات اللغوية مطلقاً إلا بالإشارة إلى «الفاعل»، فنحن لا نجد أن الفونيمين /b/ و /p/ يمثلان فونيمين متميزين إلا لأن bet قشكلان علامتين متميزتين الفونيمين /b/ ، /p/ ، علامتين متميزتين بالنسبة للفاعل، حيث لا يفرق التقابل بين الفونيمين /b/ ، /p/ ، أو بين العلامتين bet ، bet إلا بالنسبة للفاعل المتحدث.

### ما الذي يجعل من التعبيرين تعبيرين متطابقين؟

فى الواقع إنه على الرغم من تلك الاختلافات الفيزيائية التى يمكن قياسها، فإن أى تطابق بين أى ملفوظين لا يعد كذلك إلا من منظور الفاعل المتحدث. ولذلك فلكى نقرر إلى أى حد يمثل أى شئ ما حقيقة ما – على أقل تقدير من منظور التحليل التزامني للسان la langue - فمن الضروري أن نتسائل إلى أى حد يوجد هذا الشئ في عقول الفاعلين المتحدثين (١٣).

Course, p. 90; Cours, p. 128. (\T)

لقد تعهد «الفاعل» أحد الأدوار المهمة في كل الحالات التي تناولنا فيها ما أطلق دوسوسير عليه مصطلح القيم، أو بالأحرى في كل الحالات التي عالجنا فيها المغزى الاجتماعي للموضوعات والأفعال. وهكذا يقدم الفاعل (معتمداً على حدسه وأحكامه) كل الحقائق التي يحرص علم اللغة على تفسيرها، ولذلك فبمجرد أن أصبح «الفاعل» في الموضع الصحيح، وبمجرد أن استقر في قلب المجال التحليلي للعلوم الإنسانية، سرعان ما أصبح المشروع التفسيري لهذه العلوم مشروعاً لتفكيك «الفاعل» ولتفسير المعاني في لغة أنساق العرف، وهي الأنساق التي تخرج عن مجال الفهم الواعي للفاعل، لأن المتحدث بأية لغة لا يعني الأنساق الفونولوجية والنحوية التي سوف يتم تفسير أحكامه الخاصة بتلك اللغة في ضوئها، أو أنه لا يعي بالضرورة التدابير العقلية التي يقوم بها عقله «هو» والنسق المحكم من الأعراف الاجتماعية الذي يحكم سلوكه اللغوي.

وهكذا تم تفكيك «الفاعل» إلى مقوماته الأساسية، وهي المقومات التي أصبحت في نهاية المطاف تتمثل في أنساق العرف المتبادلة بين الأشخاص، وتم نسب الوظائف التي يقوم «الفاعل» بها إلى مجموعة الأنساق المتنوعة التي تعمل من خلاله. وكما كتب ميشيل فوكو M. Foucault: «لقد أبطلت أبحاث التحليل النفسي وعلم اللغة والأنثر بولوجيا مركزية الفاعل فيما يتعلق بأحكام رغبته، وأشكال لغته وأحكام أفعاله، أو أبطلت هذه الأبحاث الاشتراك في خطابه الباطني والتخيلي»، فالتمييز بين الفاعل والعالم هو أحد التمييزات المتغيرة، لأنه يعتمد على ترتيبات المعرفة في إحدى الفترات المفترضة، فقد انصرفت العلوم التي أسسها كل من دوسوسير وبوركايم وفرويد عن الفاعل حتى فقد موضعه بوصفه مركزاً المعنى أو مصدراً له، وما أن تفكك الفاعل، وتحلل إلى أنساق مركبة ذاتية التحول بدأت الأنا أو الذات أو بدأ الفاعل في الظهور شيئاً فشيئاً بوصفه مركباً، أي بوصفه إحدى نتائج أنساق الأعراف، حين يتحدث شيئاً فشيئاً موهوياً، وإنما هي شئ يبلغ إلى حيز الوجود - في إحدى المراحل «أنا» ليست شيئاً موهوياً، وإنما هي شئ يبلغ إلى حيز الوجود - في إحدى المراحل «أنا» ليست شيئاً موهوياً، وإنما هي شئ يبلغ إلى حيز الوجود - في إحدى المراحل النعكاسية التي تبدأ في الطفولة - وبقدر ما يراها الآخرون ويخاطبونها.

سوف نعود لمشكلة الفاعل باختصار في الفصل الأخير حين نتناول بعض المعانى الضمنية لعلم العلامات، والطرق التي تأثر بها المتخصصون العاملون في العلوم الأخرى بدوسوسير وببرنامجه المنهجي العلمي. ويطبيعة الحال فنحن لم نهتم بمشكلات التأثر والتأثير، عدم وجود دليل على معرفة كل من دور كايم وبوسوسير وفرويد لأبحاث

بعضهم بعضاً، وعلى الرغم من كثرة اقتراح تأثير دوركايم على دوسوسير، فإن الأهم من أية استعارات سطحية محتملة بين هؤلاء المفكرين الثلاثة هو الصلات الوثيقة بين المشروعات الأساسية لديهم، وعلى الأخص الترتيبات الابستمولوجية للعلوم التي أقاموها.

لقد أوحت الصفحات السابقة بأن دوسوسير على الأخص كان أحد المفكرين المهمين والموحين بالأفكار مثلما كان في الوقت نفسه مفكراً استراتيجياً بارعاً اهتم بمبادئ المنهج والتعريف، ومع ذلك، ولأنه كان بمثابة الأب الموجد لعلم اللغة الحديث كما اشتهر في الأساس، فمن الواجب النظر في بعض الموضوعات التي تبناها كي نرى الانتصارات التي ساعدت أبحاثه في تحقيقها، والمواضع التي كانت نظرياته اللغوية غير ملائمة لها.

## ٤ - تأثير دوسوسير:

لقد تميز تأثير دوسوسير في علم اللغة الحديث بميزتين أساسيتين، الميزة الأولى تتمثل في التوجيه العام الذي قدمه لعلم اللغة (أو فهمه الدقيق لمهام علم اللغة) الذي اتصف بالفاعلية العميقة، وبعدم إثارة الجدل بالفعل إلا نادراً، فقد تم التسليم بهذا التوجيه على أنه جوهر الموضوع ذاته. لقد انحصرت مهمة عالم اللغة عند دوسوسير في تحليل إحدى اللغات بوصفها نسقاً من الوحدات والعلاقات، وقد كان وضع علم للغة يعنى – في رأيه – محاولة تعريف وحدات إحدى اللغات والعلاقات القائمة بين تلك الوحدات وأحكام التوليف بينها، وهو توجيه لا نعثر عليه عند أسلافه على الرغم من انطلاق بعضهم عرضاً في هذا الاتجاه، ومع ذلك فقد أصبح هذا التوجيه منذ لوسوسير تقريباً بمثابة التعريف السائد للبحث اللغوي، ولم يحتل علم اللغة الوصفي والنظري ذلك الموضع المركزي الذي حدده دوسوسير فقط، وإنما اضطر العاملون في علم اللغة التاريخي وعلم اللغة الاجتماعي إلى استخدام نعوت مثل نعت «تاريخي» لإثبات كيف انطلقت أبحاثهم من النشاط المركزي لهذا العلم، وعلى أي حال فإن أية معارضة أوجه نظر دوسوسير فيما يتعلق بمهمة علم اللغة لن تنحصر في مهاجمة رؤية دوسوسير نفسه لتلك المهمة بقدر ما سنتعلق بتحديد فكرة علم اللغة ذاته.

على هذا الأساس يعد دوسوسير مؤسس علم اللغة الحديث، لأن أكثر إسهاماته أهمية وأصالة هو التأثير الذي مارسه دوسوسير في تحديد طبيعة علم اللغة ذاته، وهو

التأثير الذي لم يذكره أحد. وفي الواقع فإن أية معالجة لعلم اللغة البنائي كما افتتحه دوسوسير تتضمن جميع المدارس الرئيسية في علم اللغة الحديث. وهكذا يغطى بحثا مثل بحث چوليو ليبسكي J. Lepschy المعنون: « مسح لعلم اللغة البنائي Prague Schoo علم اللغة اتداء من مدرسة براغ Prague Schoo (چاكبسون R. Jakobson وترويت سكوي N. Trubetzkoy وأخرين) ومدرسة كوينهاجن Copenhagen (ميلمسليف Hjelmslev وبقية الجلوسماتيكيين) (١٤) والوظيفيين (بنفنيست E. Benveniste ومارتينيه الممسليف A. Martinet وعدد من علماء اللغة البريطانيين المعاصرين) والمدرسة البنائية الأمريكية (بلومفيلد L.Bloomfield وأتباعه) حتى المدرسة التحويلية التوليدية (نوعام تشومسكي N. Chomsky وبقية النحاة التحويليين)، وكما النحة كما ورثه دوسوسير إلى تلاميذه.

أما الميزة الثانية التى تميز بها تأثير دوسوسير فى علم اللغة الحديث فقد ارتبطت بمجموعة من المفاهيم الذى ساعد بمفرده على رفع منزلتها على الرغم من عدم أصالتها لديه، أقصد التفرقة بين لغة langue وكلام parole، والفصل بين المنظورين «التزامني» و «التعاقبي» وتصور اللغة بوصفها نسقاً من العلاقات التراصفية syntagmatic والاستبدالية paradigmatic بمستوياتها التصاعدية المختلفة. حيث يمكن وصف الإسهامات التى قدمها علم اللغة الحديث على أقل تقدير بأنها أبحاث دارت فى

<sup>(18)</sup> الجلوسماتيكس Glossematics هو نمط من التحليل اللغوي « شبه الجبري» ارتبط باسم عالم اللغة الدانماركي لويس هيلمسليف لل الجاوات المثل كثير من علماء اللغة الدوسوسيريين رفض هيلمسليف النظر الغة بوصفها مزيجاً من الوقائع الفيلولوجية (علم اللغة التاريخي)، وأكد علي أنها نسق مكتف بذاته. ومن ثم يعد علم اللغة علماً ذاتياً مستقلاً عن غيره من العلوم الأخري، لديه أدواته المنهجية والاصطلاحية الخاصة، ومن هنا رأي هيلمسليف أن مهمة عالم اللغة تنحصر في تحليل تعبيرات النصوص في ضوء العلاقات الاستبدالية والتركيبية القائمة بين العناصر المكونة النصوص سواء في إطار الشكل (أي العلاقات النحوية الداخلية والماهيات) أو في إطار التعبير (أي الوسيط الكلامي أو الكتابي)، أو في إطار المحتوي (أي الدلالة والمعني). وقد كان الهدف من هذا الإجراء التحليلي شبه الجبري الغة تقديم الوحدة اللغوية الأساسية الثابتة وهي «الجلوسيم Glosseme» وتعني «وظيفة» . (المترجم). يمكن الرجوع إلى :

Dictionary of Language & Linguistics; R. Hartmann & F. C. Stock; Applied Science Publisher Ltd., London 1972.

الغالب حول التفاصيل الدقيقة لتلك المفاهيم والمعانى الخاصة بها، ولذلك فإن دراسة هذه المفاهيم تمكننا من فهم إلى أى حد نجح دوسوسير فى طرح الأسئلة الأصيلة التى أحيت علم اللغة الحديث وهو ما سنتحول إليه الآن.

### أ - التميزبين اللغة و الكلام:

في عام ١٩٣٣ كتب أحد علماء اللغة البريطانيين وهو السير آلان جاردنر . Gardiner «يعود الفضل إلى فردينان دوسوسير في لفت الانتباه إلى التمييز الحاسم بين «لغة langue» و «كلام parole»، فقد استطاع هذا التمييز دون شك تحقيق أقصى النتائج، وكان من الصعب جداً – في رأيي – أن يصيبه الإخفاق، وسوف يصبح هذا التمييز عاجلاً أو أجلاً بمثابة الأساس الذي لا يمكن الاستغناء عنه في أية معالجة علمية للقواعد، وذلك لأن معظم الخلافات اللغوية بين العلماء يمكن تصنيفها في ضوء الجدل الدائر حول التفاصيل الدقيقة لهذا التمييز: ما يتعلق بالـ «لغة langue».

ولقد استعان دوسوسير عند تقديم هذا التمييز بعدد من المعايير: بفصل «اللغة» عن «الكلام» يفصل المرء الجوهري عن العرضي، والاجتماعي عن الفردي الصرف، والمادي عن السيكولوجي. وبالرغم من ذلك لم يكن بمقدور تلك المعايير تقسيم اللغة ذاتها بالمنوال نفسه، ومن ثم فقد تركت تلك المعايير حيزاً كبيراً لإثارة الجدال، ففي ضوء المعيار الأول (الذي يتعلق بفصل الجوهري عن العرضي) أصبحت اللغة langue مثابة أحد الأنساق الشكلية أو المجردة تماماً، وتعلق بالكلام parole كل شئ ارتبط بالأصوات، بحيث تظل الإنجليزية هي ذاتها اللغة الإنجليزية حتى وإن تم التعبير عن وحداتها بأسلوب آخر، إلا أنه في ضوء المعيار الثاني (الفصل بين الاجتماعي والفردي الصرف) كان علينا تنقيح هذه النظرة، لأن كون الفونيم /b/ فونيما شفويا مجهورا، وكون الفونيم /p/ فونيما شفويا مهموسا يمثل بذاته إحدى الحقائق الوثيقة بالنسق وكون الفونيم بحيث لا يستطيع المرء اختيار أسلوب آخر لتحقيق هذين الفونيمين إذا كان حريصاً بالفعل على تحدث اللغة الإنجليزية، وفي ضوء المعيار الثالث (الفصل بين المادي والسيكولوجي) كان على المرء أن يسلم بوجود مظاهر سمعية acoustic الغة الادوري عندين الفولية على عدور المعيار الثالث (الفصل بين المادي والسيكولوجي) كان على المرء أن يسلم بوجود مظاهر سمعية acoustic الغة المادي والسيكولوجي) كان على المرء أن يسلم بوجود مظاهر سمعية acoustic

langue، حيث تشكل الاخـتـلافـات بين اللكنات accents أو بين طرق التلفظ بذاتها إحدى الحقائق السيكولوجية الثابتة لمتحدثي اللغة.

لقد كان لتمييز دوسوسير بين «لغة» و «كلام» نتائج مثمرة نظراً لاتساعه، وفي الواقع أثبتت النتائج المتفاوتة التي توصل العلماء إليها نتيجة تطبيقهم لتلك المعايير التلاثة اختلاف الأساليب التي يمكن أن تنتظم اللغة بها. فقد أثبت عالم اللغة الدانماركي لويس هيلمسليف L. Hjelmslev إمكانية استبدال مصطلحي «لغة / كلام« أو langue/parole بمصطلحات: خطة schema، معيار norm، استعمال usage وكلام parole، حيث يشير مصطلح «كلام» عنده إلى الفعل الكلامي الفردي الذي لا يشكل بذاته أي جزء من النسق، أما مصطلح «استعمال» فيشير إلى الانتظامات الإحصائية للعناصر اللغوية، حيث يستطيع المرء جنولة تواترات مختلف طرق التلفظ الخاصة بالعناصر اللغوية أو جنولة استخداماتها الأخرى، حيث يكون لمتحدثي أية لغة في العادة الحرية الكاملة في اختيار العناصر اللغوية وأوجه استعمالها أما مصطلح «معيار» فهو لا يمثل موضوعاً للاختيار الفردي ولايمكن وصف الـ «معيار» إحصائياً، لأنه يتمثل في سلسلة الأحكام التي تتحقق بها العناصر اللغوية، على سبيل المثال أن الفونيم /p/ تحقق في اللغة الإنجليزية بوصفه فونيما شفويا صامتا، أما مصطلح «خطة» فهو يمثل أكثر تصورات البناء اللغوى تجريداً، ولا يتضمن أية إشارة إلى العناصر الصوتية، حيث لا يتم تعريف تلك العناصر إلا في ضوء الحدود العلاقية المجردة. فيتم تحديد الفونيم /p/ بالمقارنة مع الفونيم /b/، ويتم تحديد الفونيم /t/ بالمقارنة مع الفونيم /d/... وهكذا، وذلك لأن مصطلح «خطة» لا يرتبط مباشرة بنوعية المظاهر الصوتية الفعلية التي استخدمت في تحقيق مثل هذه الاختلافات.

وفى ضوء هذا التمييز الرباعى الذى قدمه «هيلمسليف» يمكن للمرء تحديد الحد الفاصل بين مصطلحى لغة / كلام langue / parole وفقاً لأى طرف من الأطراف الثلاثة التالية: فقط تتكون اللغة la langue من «خطة» فقط، وقد تتكون من «خطة» و «معيار»، وقد تتكون من «خطة» و «معيار» و «استعمال». فقد كانت المناقشات الجدلية التى دارت حول طبيعة اللغة العلماء الما المناه القبيل. لقد عالج علماء اللغة فى مدرسة براغ – على سبيل المثال – اللغة la langue على أنها مركب يتكون من «خطة» و «معيار» واثبتوا فى ضوء تمييزهم بين علم الصوتيات Phonetics وعلم الفونولوجي و «معيار» واثبتوا فى ضوء تمييزهم بين علم الصوتيات Phonotics وعلم الفونولوجي بإختلاف المعنى. هذا مع أنهم وصفوا السمات الفارقة أو المظاهر التمييزية

distincitive features بمصطلحات طريقة التلفظ (أى بمصطلحات علم الصوتيات). وعلى ذلك لم تكن التقابلات التى قدمها رومان بالكبسون للمظاهر التمييزية (كالتقابل بين المجهور/ المهموس) مجرد مظاهر تجريدية للاختلافات الصوتية المرتبطة باختلاف المعنى فحسب، وإنما كانت في الوقت ذاته تمثل معايير التحقق الفيزيائي أو الصوتي لها.

أما دانيال جونز D. Jones وأتباعه البريطانيون فقد فضلوا تعريف «الفونيم» بوصفه عائلة من الأصوات، ولذلك أدرجوا مصطلح «استعمال» في اللغة la langue لقد كان وصف النسق الصوتي لإحدى اللغات عندهم بمثابة وصف للاستعمال اللغوى وللمعايير الوظيفية وللخطط المجردة في أن واحد. أما هيلمسليف وأنصار الجلوسماتيكس Glossematics فقد عالجوا اللغة langue بوصفها «خطة» مجردة، فلم تكن الخواص الصوتية لتدخل عندهم على الإطلاق في الطريقة التي يتم وصف الفونيمات بها، ولا ينتهي الجدل... ومع ذلك بإمكان المرء أن يقرر على الأقل في علم الأصوات الفونولوجيا أن الأسئلة الجوهرية التي طرحت في هذا العلم كانت نتاجاً مباشراً للتمييز الذي قدمه دوسوسير بين «لغة/كلام».

وعلى المستوى النظمى syntactic كانت وجهة نظر دوسوسير فيما يتعلق بثنائية «لغة/كلام» وجه نظر غامضة وغير حاسمة ومثيرة التساؤل، وذلك لأنه سلم بـ «الجمل senteces» بوصفها نتاجاً للاختيارات الفردية، ومن ثم عالجها بوصفها أمثلة من الـ «كلام parole» وليس بوصفها كينونات في ال «لسان langue» وقد ينزلق المرء ويقرر أن دوسوسير فشل في التمييز بين «الجمل» ذاتها بوصفها أشكالاً نحوية و « الملفوظات wutterances التى تتحقق الجمل بها أثناء الكلام، إلا أن القضية أعمق من ذلك بكثير، لأن دوسوسير أدخل في حسابه العبارات الاصطلاحية المقررة بوصفها جزءاً من النسق اللغوي، بل إنه أدخل كذلك «الجمل» ومجموعات الكلمات المبنية وفق أنماط منتظمة في هذا النسق، ولكنه عارض بالرغم من ذلك – وكما هو واضح – إمكانية ام تداد مفهوم «النمط المنتظم» إلى أبعد من ذلك، لأنه استنتج (في ضوء الخطة التراصفية la langue) عدم وجود حد فاصل بين حقائق اللغة la langue الخيار الحر المراه.

Course, p. 125; Cours, p. 173. (\o)

ونتيجة لفشل دوسوسير في إدراج «الجمل» داخل النسق اللغوى ظهر تصوره لعلم النظم syntax ضعيفاً على نحو لافت للنظر، لأن اللغة الإنسانية تُعد أكثر من مجرد عدها نسقاً من الوحدات المتبادلة الارتباط، حيث تؤلف العلاقات التي تربط بين تلك الوحدات بعضها بعضاً وعدها أيضاً نسقاً من الأحكام rules. وهذا في الواقع المظهر الذي اهتم به نوعام تشومسكي حين استبدل ثنائية دوسوسير: لغة/ كلام بثنائيته المشهورة: كفاءة/ أداء competence/performance، حيث تشير «الكفاءة» إلى النسق الكامن من الأحكام rules التي ضلع فيها المتحدث، ولوصف تلك الكفاءة علينا تحليل اللغة إلى عناصرها الأساسية وأحكام تركيبها.

يكتب تشومسكى: «من الواضح أن وصف الكفاءة الجوهرية التى تقدمها القواعد grammar لا يختلط بالضرورة مع أية معالجة للأداء الفعلى كما أكد دوسوسير ببعد نظره، إلا أنه – كما يضيف تشومسكى – عد اللغة langue مخزناً من العلامات، أي عدها مخزناً من العناصر الشبيه بالكلمة، ومن العبارات الثابتة، وربما من أنماط العبارة المحدودة. وهكذا لم يكن بمقدوره الإمساك بالعمليات المتكررة الكامنة في تشكيل الجملة. فقد عد دوسوسير تشكيل الجملة فيما يبدو إحدى مسائل الكلام parole وليس اللغة langue. أو إحدى مسائل الخلق الإرادي الحر، وليس القاعدة المنهجية العامة للغة، فلم يكن هناك مكان في مشروعه للإبداع المحكوم بالقانون من النوع المتضمن في الاستخدام اليومي المعتاد للغة» (١٦).

على أى حال فتلك ملاحظة جديرة بالاحترام لدقتها البالغة، لأن تشومسكى يعترف فيها بإبداع استخدام اللغة العادية، في حين لم يهتم دوسوسير بإدراج تشكيل الجملة في اللغة على النوفيق بين حقيقة قدرتنا على إنتاج جمل جديدة تماماً وحقيقة احتواء اللغة على أنماط العبارة. فما كان ينقص دوسوسير هو مفهوم الإبداع المحكوم بقانون a rule: فالإبداع اللغوى ممكن بفعل أحد أنساق القوانين. ولكن دوسوسير لم يتحقق من إمكانية بناء المجموعة المحددة من القوانين التى ستولد الوصف البنائي للعدد اللانهائي من الجمل وهو الأمر الذي يمكن إنجازه —

Chomsky, N. (1964): Current Issues in Linguistic Theory; The Hague, p. 29. (١٦) وللاطلاع على المزيد من المناقشات الخاصة بنظريات تشومسكي ومكانته في تاريخ علم اللغة يمكن الرجوع إني: John Lyons (1970): Chomsky; Fontana Modern Masters (وقد قمنا بترجمة هذا الكتاب وسنقوم بنشره قريباً إن شاء الله).

كما يقول تشومسكى - بالاستعانة بالقوانين المتكررة: قوانين يمكن تطبيقها مرة بعد مرة مثل القانون الذي يمكن المرء من إلحاق العبارة الموصولة بالعبارة الاسمية (مثال:

This is the dog that chased the cat that worried the rat that ate the cheese, etc).

بإمكان أى شخص على معرفة بإحدى اللغات أن يدرك ما إذا كانت إحدى الجمل التى تشكلت وفق قوانين هذه اللغة قد سبق له أن صادفها من قبل أم لا، وهو يستطيع بنفسه إنتاج الجمل الجديدة التى تتفق وقواعد هذه اللغة، وتلك الحقيقة هى الدليل الملائم على ضرورة اعتبار الجملة إحدى وحدات النسق اللغوى، وهى حقيقة تركت على أى حال لتشومسكى لكى يثبت كيف يفسر النسق تشكيل الجملة، وفى الوقت ذاته كيف يفسر النسق إبداع المتحدثين الأفراد، وعدم قيام بوسوسير بذلك أمر غير مفهوم، فقد كان بوسوسير على وعى بطبيعة المشكلة، إلا أن إهماله الجملة بوصفها وحدة لغوية كان يمثل إخفاقاً ذريعاً له. فلقد نسخ هذا الإخفاق مدخل بوسوسير في مجال علم النظم Syntax نسخاً تاماً أكثر من أى مجال آخر (١٧).

# ب - التمييز بين الـ "تزامني" والـ "تعاقبي":

وهو التمييز الأقل خضوعاً للفهم الواضح، والأقل عرضة للبحث التعليمى بين خلفاء دوسوسير من بين كل التمييزات التى قدمها دوسوسير لعلم اللغة، فعلى الرغم من قبول الكثيرين لأسبقية الوصف التزامني synchronic للغة كانت هناك بعض المحاولات (أثناء مناقشة العلماء لقضية التغير اللغوى) لتوضيح المشكلة النظرية الأساسية التى طرحها دوسوسير حول ما يتعلق بالمنظور التزامني، وما يتعلق بالمنظور التعاقبي، ولقد أكد العديد من العلماء ضرورة التغاضي عن هذا التمييز أو على الأقل تجاوزه بغاية تقديم وجهة نظر كونية global للغة. ومع ذلك لم يبلغ هؤلاء حد التفاهم

<sup>(</sup>١٧) لقد ناقش واليس ريد Wallis Reid الضعف الغريب الذي أظهره نوسوسير في علَم النظم Syntax في مقال له بعنوان :

<sup>&</sup>quot;The Saussurian Sign as a Control in Linguistic Analysis"; Semiotexte 1, 2 (1974).

مع الأسباب التى اعتقد نوسوسير فى ضوئها استحالة إنجاز ذلك. لقد كان تشارلز هوكت Ch. Hockett على صواب - نون شك - حين لاحظ فى المسح الذى أجراه لعلم اللغة عام ١٩٦٨ أن مشكلة العلاقة بين الدراسات التزامنية والتعاقبية لم ترسخ كثيراً.

لقد انقسم الباحثون عن تجاوز التمييز بين التزامنى والتعاقبى فى عرض دعواهم إلى فريقين، وقد اعترض أعضاء الفريق الأول بقولهم: فى كل لحظة يحتوى النسق التزامنى على عناصر تعاقبية تتمثل فى استعمال أساليب أو ألفاظ مهجورة النسق التزامنى على عناصر تعاقبية تتمثل فى استعمال أساليب أو ألفاظ مهجورة archaisms أو فى التمييزات التى تتم نتيجة عملية الاندثار... إلخ. وهذا الاعتراض غير ذى صلة بقضية دوسوسير، لأن دوسوسير قرر صراحة أن اللغة تحتوى فى كل لحظة على نسق قائم، وعلى تطور له، وأن اللغة تعد فى كل لحظة نظاماً أنياً ومنتوجاً للماضى على حد سواء، ومع ذلك فلم يكن التزامنى والتعاقبي عنده بمثابة نمطين من الشئ نفسه، وإنما كانا مدخلين لدارسة اللغة. فالموضوعات (أو المفردات) التى عرفت بقدمها فى لحظة بعينها ستتحدد هويتها هكذا فى أى تحليل تزامنى، وعلى الرغم من ذلك فلن يكون لمثل هذا التحليل أية أهمية فى البحث التاريخي عن الوصف أهمية فى البحث التاريخي عن الوصف التزامني – إذا كانت الأشكال التى شعر المتحدثون بقدمها قد استعيرت بالفعل من لغة أخرى).

أما أعضاء الفريق الثانى من المعترضين فقد عرضوا دعواهم فى أسلوب أكثر ملائمة وأهمية، فلم يكن التغير اللغوى عند علماء اللغة فى مدرسة براغ بمثابة إحدى القوى العمياء وإنما كان إحدى القوى العقلية المنهجية والمنظمة أساساً، حيث كان التغير اللغوى عندهم يمثل إحدى وظائف النسق، ولذلك اتخذ هؤلاء الباحثون فى مجال علم الفونولوجى داخل سياق النحو التحويلى transformational grammar موقفاً معارضاً لدوسوسير. فعلى الخلاف من دوسوسير الذى يحتفظ بالتغير الصوتى خارج النسق اللغوى، أى مع العوامل الخارجية المؤثرة فى الكلام parole، يناقش هؤلاء الآن أن التغير الصوتى الذى ينشأ داخل النسق اللغوى ذاته يمكن أن يؤثر على العناصر النحوية، ومن ثم فقد وجدوا أنه من الأفضل وصف التغير اللغوى بوصفه أحد التغيرات التى تصيب الأحكام rules وليس بوصفه تطوراً أصاب عناصر التحقق ذاتها، على سبيل المثال فى أحد العصور كان يتم لفظ الفونيم /k/ فى أشكال مثل knowledge،

ومع ذلك فقد اعتمد التغير الصوتى الذي أصباب kn على البناء النحوى، لأن الفونيم /k/ بقى ملفوظاً في ackonwledge واختفى في knowledge.

وليس هذا البرهان برهناً جامعاً مانعاً على أى حال، لأن هناك أساليب أخرى - وإن كان لكل منها هدفه الخاص - يمكنها تفسير مثل هذه التغيرات، ولأنه من غير الواضح كذلك إن كانت هناك ضرورة التخلى عن معارضة دوسوسير التصورات الغائية الواضح كذلك إن كانت هناك ضرورة التخلى عن معارضة دوسوسير التصورات الغائية مختلف، من المؤكد لا يمكن توضيح كثير من التغيرات في حدود غائية، فليس بمقدور المرء إثبات أن عدم التناسب بين fot/ foti هو الذي دفع النسق البحث عن foot/ feet بوصفه الأسلوب الأمثل لتمييز صيغ الجموع. وربما نتج هذا المثال عن فشلنا في التمييز بين الوقائع التزامنية في تغير اللغة والوقائع التعاقبية فيه، وعموماً لم يتم سبر أغوار العلاقة بين التزامني والتعاقبي بشكل مناسب حتى الآن، ومع ذلك فإن موقف دوسوسير واضح في تلك المشكلة، وهو موقف ملائم لصياغة المشكلات الأساسية التي دوسوسير واضح في تلك المشكلة، وهو موقف ملائم لصياغة المشكلات الأساسية التي

### جــ - العلاقات في النسق اللغوي:

كمّا سبق وأن شاهدنا فقد أثبت دوسوسير بشكل واضح أن اللغة نسق من العلاقات، وأن عناصرها لا تتحدد إلا في ضوء العلاقات القائمة بين بعضها بعضاً داخل النسق، وبإمكاننا أن نذكر أنه توصل إلى هذا الاستنتاج بتأملاته في طبيعة الهُوية في علم اللغة، وفي خواص العلامة اللغوية، فلم يكن في هذا الاستنتاج – من وجهة النظر اللغوية – أي عيب، وقد مارس تأثيراً جديراً بالاعتبار في علم اللغة، ومع ذلك فعندما يشرع المرء في تحليل لغة محددة بالذات سيجد من العسير تجنب الحديث عن الحدود الموجبة للغة، فليس من السهل تحليل اللغة بشكل مجرد بوصفها نسقاً من العلاقات، وهي مشكلة لم تتضح متضمناتها النظرية الدالة حتى الآن. وعلى أي حال من الأمانة القول إن علماء اللغة الذين بحثوا أنماطاً محددة من العلاقات كانوا أكثر نجاحاً من هؤلاء الذين اهتموا بمعالجة إحدى اللغات بوصفها نسقاً علاقياً محضاً.

على سبيل المثال فقد أثمرت التقابلات الثنائية binary oppositions التى أعطاها دوسوسير الأولوية المطلقة، وقامت معظم أبحاث علم الفونولوجي على اختزال

متصل الصوت إلى عناصر متميزة كان من السهل تعريفها بوصفها نقطة التقاطع العديد من السمات الفارقة أو المظاهر التمييزية. وكما يقول چاكبسون: يحتوى كل مظهر تمييزى على الاختيار بين حدين في إحدى التقابلات التي تكشف عن إحدى الخواص الاختلافية المحددة بالذات (مثال المجهور voiceless مقابل المهموس voiceless). فقد أثبت چاكبسون وآخرون أن استخدام التقابلات الثنائية في وصف البناء لا يعد بذاته أحد الإجراءات المنهجية المحتملة بقدر ما يعد انعكاساً حقيقياً لطبيعة اللغة ذاتها، فتلك التقابلات الثنائية تمثل إحدى الشفرات الأكثر طبيعية والأكثر خضوعاً للاستثمار، لأنها تمثل العمليات الثقافية الأولية التي يتعلمها الطفل بمجرد بدئه في تبوء اللغة، وبشكل عام فهي تمثل إحدى الصفات الشائعة في الفكر البشرى كله. وهكذا يعيد بوسوسير والتراث السوسيري إقامة الصلات الوثيقة بين الفكر واللغة، وإن كان على مستوى العمليات البنائية الأساسية.

لقد شكات العلاقات التراصفية syntagmatic والاستبدالية paradigmatic بؤرة الاهتمام بين الكثير من علماء اللغة، وبإمكان المرء أن يثبت أن الاختلافات القائمة بين مختلف نظريات الوصف النحوى التى ازدهرت منذ دوسوسير لم تكن فى الأساس سوى النتيجة المترتبة على اختلاف وجهات نظر العلماء حول طبيعة العلاقات التراصفية وأساليب تحديدها، وهى اختلافات ليس من اليسير تلخصيها فى هذا المقام، ومع ذلك فإننا لا نغالى حين نقول إن مفهوم البناء الهرمى المستويات اللغوية الذى يقول بأن مقومات أحد المستويات (كالفونيمات مثلاً) تتركب معاً لتشكل مقومات المستوى التالى ألمرفيمات) هو المفهوم الشائع فى نطاق النظريات الوصفية التى تباينت فى أحكامها فيما يتعلق بالوزن الواجب إعطائه العوامل المختلفة فى تحديد العلاقات، وعلى سبيل المثال: هل يتناول المرء تعبيرات متشابهة ثم يعالجها بوصفها متتاليات من الأشكال، مصنفاً لها فى ضوء النقاط التى تختلف فيها فيما بينها ثم يدرس التراصفات التى تدخل فيها العناصر المستقلة فى متتاليات أخرى، أم يبدأ بإحدى نظريات الوظائف المختلفة التى يمكن أن تقوم العناصر اللغوية بها، ثم يحدد بعد ذلك هُوية العناصر التي تتراصف معاً لتقوم بهذه الوظائف؟.

على أى حال لم تتقهقر أهمية العناصر التراصفية والاستبدالية كما حددها دوسوسير إلا مع مجئ النحو التحويلي التوليدي فقط، وحتى في هذا النحو فقد تم

استبدال المشكلة فقط، حيث نشأت في النحو التحويلي التوليدي أنواع متباينة من الفئات الاستبدالية من أمثال الفئات التي تعمل الأحكام rules وفقاً لها، أو الفئات الضرورية لأداء هذه الأحكام لعملها بشكل ملائم، ولم تكن هذه الأحكام إلا تمثيلاً حرفياً لما فهمه دوسوسير بوصفه يمثل علاقات تراصفية، فقد كان دوسوسير فيما يبدو يوسع منذ البداية معالجته للعلاقات ليقدم الاحتياط المناسب للعمليات النظمية.

وعلى هذا الأساس يمكن رد الأبحاث المعاصرة النحاة التحويليين – وإن كان على مستوى مختلف – إلى وجهة النظر التى قدمها دوسوسير: عندما يتأمل المرا العمليات التراصفية غير واضع فى الاعتبار أى شئ، فإنه يكتشف عدم وجود أى اختلافات جوهرية بين التراصفات المورفولوجية وبقية التراصفات النظمية الأخرى. ومع ذلك لم تكن وجهة نظره هذه إلا استنتاجاً فقط، لأن ملاحظاته فى علم النظم كانت سطحية جداً بقدر لم يمكنها من تقديم أى تدعيم لدعواه. ومع ذلك ولأن اكتشاف اللغة الحيثية Hittite قد دعم الآن فرضياته حول صوائت اللغات الهندية الأوربية، فقد يثبت النحو التحويلي بالمنوال نفسه نتيجة إحدى المسلمات أو التبصرات الأخرى عنده.

على أى حال هناك مسألة واحدة خاب فيها ظن أبى علم اللغة الحديث فى أبنائه، فقد أكد دوسوسير على أن علم اللغة هو أحد فروع علم العلامات للعلم العلم العام الذى يدرس العلامات وأنساق العلامات، قلم ينتسب علم اللغة عنده العلوم الطبيعية أو التاريخية وإنما انتسب لعلم العلامات. وكما تقول المحاضرات: «بالنسبة لى فإن مشكلة اللغة أساساً مشكلة سيميولوجية، ولو أردنا اكتشاف الطبيعة الحقيقية للنسق اللغوى فإن علينا دراسة ما يشترك فيه النسق اللغوى مع بقية الأنساق الأخرى المشابهة» (١٨٠). ومع ذلك تجاهل علماء اللغة هذه النصيحة أو هذا البرنامج، فقد استوعبوا المفاهيم السوسيرية جميعها باستثناء هذا المفهوم الهادى (فكرة العلامة، وفكرة اللغة بوصفها نسقاً من العلامات) الذى صادف منهم الإهمال شبه التام، فقد تزود علماء اللغة بهذا المفهوم شفاهة إلا أنهم لم يسمحوا له على الإطلاق بأن يحكم تحليلهم الطموح للغات.

من المقنع تماماً أنه لو قدر العلامة القيام بين علماء اللغة بالدور الطموح نفسه الذي قامت به عند دوسوسير لربما أدى ذلك إلى إعادة توجيه علم اللغة - ومع ذلك

Course, p. 17; Cours, pp. 34 - 35 (\A)

وحتى تتم هذه المحاولة لا يستطيع المرء التكهن بالنتائج التى من المحتمل أن تترتب عليها (١٩١)، وعلى هذا الأساس فإن كل ما يستطيع المرء أن يقوله هو: لقد أدى فشل علماء اللغة فى جعل العلامة موضوعاً للاهتمام إلى وجود وضع شاذ، لقد نشأ علم العلامات بين أشخاص يعملون فى تخصصات متباينة عديدة، ولكن علم اللغة ذاته وهو العلم الذى وضعه دوسوسير بيده فى قلب علم العلامات والذى اعتقد أنه سيقدم لعلم اللغة أحد الإسهامات الرئيسية - بقى بمعزل عنه. وعلى أى حال فلكى نفهم السياق (الابستمولوچى) الذى وضع دوسوسير فيه علم اللغة علينا أن نتخلى عند دراسة اللغة بهذا الأسلوب، وأن نبحث فى المحاولات التى بذلت لدراسة الظواهر دراسة والثقافية الأخرى بوصفها لغات، أى بوصفها أنساقاً من العلامات.

(١٩) للاطلاع على المناقشات التي دارت حول هذا التساؤل يمكن الرجوع إلى :

Wallis Reid: "The Saussurian Sign as...", op. cit.

الفصل الرابع

علم العلامات الإرث السوسيرى

لم يخصص لعلم العلامات Semiology في كتاب «محاضرات في علم اللغة العام» سوى فقرات قليلة جداً، وبدون شك فقد كان ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي أدت بعلماء اللغة إلى عدم ملاحقة مبادرة دوسوسير الخاصة بإنشاء علم العلامات العام، وهو العلم الذي كان عليه تحديد موضع علم اللغة وتوجيهه. هذا على الرغم من كون المنظور السيميولوجي – عند دوسوسير – المنظور المركزي للدراسة الجادة للغة، فقد كتب: «أليس من الواضح أن اللغة هي قبل كل شيّ نسق من العلامات؟ وأن كونها كذلك يدفعنا للالتجاء لعلم العلامات، وهذا إذا رغبنا في تحديدها على نحو دقيق» (١).

«اللغة أحد أنساق العلامات التي تعبر عن الأفكار، ومن ثم يمكن مقارنتها مع الكتابة، وأبجدية الصم والبكم، والشعائر الرمزية، وأشكال الإتيكيت والرتب العسكرية... إلخ، ومع ذلك يظل نسق اللغة أكثر هذه الأنساق أهمية على الإطلاق».

«وبالتالى يمكننا أن نتصور علماً يدرس حياة العلامات داخل المجتمع، نطلق عليه علم العلامات Semiology (والاسم مشتق من الكلمة اليونانية semion وبعنى علامة. وبإمكانه أن يعلمنا مما تتكون العلامات، وطبيعة القوانين التى تحكمها، ولأن هذا العلم لم يوجد بعد فلا نستطيع التكهن كيف سيكون. ومع ذلك فإن له حقا فى الوجود، وموقعه مكفول مقدماً، وما علم اللغة إلا جزء من هذا العلم العام، وسوف تنطبق القوانين التى يكتشفها علم العلامات على علم اللغة، الذى سيجد نفسه ملازماً لأحد المجالات المحددة بدقة من الظواهر الإنسانية»(٢).

لأن الكائنات الإنسانية تقوم بإصدار الضوضاء، واستخدام الإيماءات، واستعمال توليفات الموضوعات أو الأفعال لإرسال المعانى. فهناك مجال لدراسة هذه النوعية من النشاط وتحليلها وبيان أنساق الأعراف التى يستند إليها. ويناقش موسوسير لو تصورنا علم اللغة بوصفه جزءاً من علم العلامات، فسوف يترتب عليه هذا التصور نتائج مهمة:

«... فمظاهر اللغة التي تظهر أهميتها البالغة (مثل استخدام الميكانيزمات اللفظية)للوهلة الأولى سوف تصبح مجرد مظاهر مساعدة حين يتم استخدامها في تمييز اللغة عن الأنساق السيميولوجية الأخرى. وهذا النهج لن يوضح فقط مشكلات

Engler, p. 47. (1)

Course, p. 16; Cours, p. 33 (1)

علم اللغة، بل نحن نعتقد أن الشعائر أو الأعراف... إلخ، سوف تظهر للعيان في ضوء جديد لو تمت دراستها بوصفها علامات. وسوف يتيقن المرء من وجوب إدراجها في ميدان علم العلامات وتفسيرها بقوانينه» (٣).

وهكذا قام علم العلامات على فرضية تقول: بقدر ما ترسل الأفعال أو الآثار الإنسانية «معنى» بقدر ما تُستخدم بوصفها علامات، أى يجب أن يوجد نسق كامن من الأعراف والتمييزات كى يوجد «معنى». وحيث توجد علامة يوجد نسق، وتلك فرضية تشترك فيها مختلف النشاطات الدالة، وحين يرغب المرء فى تحديد الطبيعة الجوهرية للنشاطات الدالة فإن عليه عدم معالجتها معزولة أو منفصلة، وإنما عليه معالجتها بوصفها أمثلة لأنساق سيميولوجية، وبهذا الأسلوب سوف تتضح المظاهر الكامنة أو المهملة فى أية ممارسات دالة غير لغوية حين تدرس – على الأخص – كما لو كانت «افات».

ولكن لماذا كان يرجى من علم اللغة (وهو مجرد دراسة لأحد الأنساق الدالة المحددة) تقديم النموذج القياسى لدراسة الأنساق الدالة الأخرى؟! أو لماذا كان يرجى من علم اللغة بالذات تقديم هذا النمط العام 'le patron générale' من علم العلامات؟! والإجابة على هذه الأسئلة تعود بنا إلى إحدى نقاط الانطلاق المألوفة ألا وهى الطبيعة العشوائية للعلامة.

يناقش بوسوسير: يمكن استخدام علم اللغة بوصفه نموذجاً لعلم العلامات. لأن الطبيعة العشوائية والاصطلاحية للعلامة في حالة اللغة واضحة على نحو خاص، فقد تبدو العلامات غير اللغوية لمن يستخدمونها علامات طبيعية، وقد يتطلب الأمر بذل الجهد التحقق من أن تهذيب أحد الأفعال أو أن عدم تهذيبه لا يشكل بذاته إحدى الخواص الجوهرية أو الضرورية للفعل ذاته، وإنما يمثل أحد المعانى الاصطلاحية له، إلا أن التسليم بعلم اللغة بوصفه نموذجاً لعلم العلامات يجبر المحلل (السيميولوجي) على الاهتمام بالأسس الاصطلاحية للعلامات غير اللغوية التي يقوم بدراستها.

على أن ذلك لا يعنى بأى حال أن العلامات عشوائية كلية، فهناك قيود على المعانى التى يمكن أن يستدل عليها من فعل بعينه، وبالعكس هناك قيود جوهرية أيضاً على فئة الأفعال التى تلائم التعبير عن معنى بعينه، على سبيل المثال من الصعب تخيل «اللكمة على الفم» بوصفها فعلاً يمكن أن يعبر عن التحية الودية في إحدى الثقافات،

Course, p. 17; Cours, p. 35. (Y)

ومع ذلك فبإمكاننا العثور داخل تلك القيود على أحد التصنيفات الإجمالية للأفعال التى يمكن استخدامها للتعبير عن التحيات الودية، حيث يستطيع المرء الحديث - داخل عالم المكنات الثقافية المتاحة - عن العلامات بوصفها علامات عشوائية واصطلاحية، وكما كتب يوسوسير:

«فى الحقيقة تقوم كل وسائط التعبير المستخدمة فى أى مجتمع من المجتمعات فى الأساس على أحد الأعراف الجمعية، أى تقوم - بتعبير آخر - على الاصطلاح. فمع أن علامات التهذيب - على سبيل المثال - قد تمتلئ بالتعبيرية التلقائية (وليتأمل المرء طريقة انبطاح أحد الصينيين أمام الإمبراطور تسع مرات بوصفه الأسلوب الأمثل التحية) إلا أنها قد تحددت بقاعدة عاله قالم لا يستخدم علامات التهذيب لقيمتها التكوينية، وإنما يستخدمها لتلك القاعدة. وعلى أى حال يمكن القول إن العلامات العشوائية الخالصة هى العلامات الوثيقة بالمثال السيميولوجي. وهذا هو الذي يجعل من اللغة - مع أنها أكثر الأنساق التعبيرية تعقيداً وانتشاراً - النسق السيميولوجي، الأكثر تميزاً، ويجعل بالإمكان أيضاً استخدام علم اللغة بوصفه نموذجاً لعلم العلامات، هذا مع أن اللغة فى الأساس ماهى إلا نسق من أنساق هذا العلم» (٤٠). وبمجرد أن يتخذ المرء من علم اللغة نموذجاً لعلم العلامات سيكون بإمكانه أن يتجنب الخطأ يتخذ المرء من علم اللغة نموذجاً لعلم العلامات سيكون بإمكانه أن يتجنب الخطأ الشائع بأن العلامات (التي تبدو طبيعية الذين يستخدمونها) معنى تكوينياً، وبأنها لا تستلزم أي أعراف أو اصطلاحات.

ما أهمية هذا الرأى؟ ولماذا ينبغى على المرء تأكيد الطبيعة الاصطلاحية للعلامات غير اللغوية؟ والإجابة على مثل هذه الأسئلة بسيطة للغاية: لو كانت العلامات طبيعية عندئذ لن يوجد فيها ما يمكن تحليله بالفعل، حيث يمكن أن يقرر المرء – على سبيل المثال – أن فتح أحد الرجال لأحد الأبواب المغلقة لإحدى السيدات بدلاً منها فعل يتسم بالتهذيب، ويصبح ذلك هو كل ما في الموضوع، ولكن حين يفترض المرء أن العلامات اصطلاحية فسوف يستنبط على نحو دقيق الأعراف التي استندت إليها، ويكتشف النسق الكامن الذي جعل من العلامات علامات. ومثلما تدفع الطبيعة العشوائية للعلامة – في علم اللغة – المرء للتفكير في نسق الاختلافات الوظيفية الذي يخلق العلامات اللغوية، فسوف تقوده أيضاً في الحالات الأخرى غير اللغوية إلى يخلق العلامات اللغوية، فسوف تقوده أيضاً في الحالات الأخرى غير اللغوية إلى يميز بين إحدى التحيات المهذبة والأخرى غير المهذبة؟ أو ما الذي يجعل من أحد

Course, p. 48; Cours, pp. 100 -1. (٤)

الأثواب ثوباً مسايراً للأزياء ومن ثوب آخر ثوباً غير مساير لها؟. وعندئذ سوف يصل المرء إلى دراسة نسق العلامات - ليس العلامات المستقلة فحسب - وإنما أحد أنساق التمييزات.

### ١ - مجال علم العلامات:

فى الواقع لم يتم احتراف اقتراحات بوسوسير المتعلقة بعلم العلامات مباشرة، حيث لم يبدأ العلماء فى التحقق من أهمية اقتراحاته الخصبة إلا فى منتصف هذا القرن تقريباً أى بعد سنوات طويلة من نشر كتاب «محاضرات فى علم اللغة العام»، وهكذا بدا الأمر كما لو كان مقدراً على فروع المعارف المستقلة تطوير تقنياتها الخاصة، وأن تعيد اكتشاف رؤى بوسوسير لحسابها الخاص قبل أن تشيع هذه الرؤى بوصفها رؤى سيميولوجية دارجة، وفى الحقيقة لم تظهر البنيوية 'Structuralisme' إلى حيز الوجود إلا حين أدرك علماء الأنثريولوجيا ونقاد الأدب وغيرهم أن الاقتداء بعلم اللغة يمكن أن يساعدهم فى توسيع ما كانوا يرغبون فى إنجازه داخل فروع معارفهم الخاصة وإثبات شرعيته، ولذلك فبمجرد أن بدأ هؤلاء فى التسليم بعلم اللغة بوصفه نموذجاً لفروع معارفهم الخاصة تيقنوا من أنهم لم يكونوا يقومون فى الواقع سوى بتطوير «علم العلامات» الذى اقترحه بوسوسير منذ زمن بعيد.

وَهَكذا يعرف الأنثربولوجي المسهور كلود ليفي ستروس كاودي و الأنثربولوجيا في الخطاب الافتتاحي لمقرر الأنثربولوجيا الاجتماعية في الكوليج بو فرانس Collège de France عام ١٩٦١ بأنها فرع من علم العلامات، ويعلن البيعة الكاملة ليوسوسير بوصفه الرجل الذي قدم - أثناء مناقشته لعلم العلامات - أسس التصور الحقيقي للأنثربولوجيا، هذا مع أنه قبل هذا التاريخ بخمسة عشر عاماً، أي في الفترة التي ظهر فيها مقال: التحليل البنائي في علم اللغة والأنثربولوجيا في المعاروس قد اتجه بالفعل إلى مفهومات علم اللغة ومناهجه بغاية إنشاء فرع البنيوية الخاصة به.

فى هذا المقال يتحدث ليفى ستروس عن الانتصارات التى أحرزها علم اللغة (على الأخص فى مجال علم الفونولوجى)، التى جعلت منه أحد فروع المعارف العلمية البارزة، ويقول: إن بمقدور علم الفونولوچى تقديم يد العون، وأن يقوم فى مجال العلوم الاجتماعية بالدور الإصلاحى نفسه الذى قامت به الفيزياء النووية فى مجال العلوم الدقيقة، ويقترح ضرورة اتباع عالم الأنثربولوجيا مثل عالم اللغة. فعالم الفونولوجى لا

يدرس «الصدود» المعزولة، وإنما يدرس العلاقات القائمة بين تلك الصدود وأنساق العلاقات، فهو ينتقل من دراسة الظواهر التي فهمها متحدثوا إحدى اللغات وعرفوها بشكل واع إلى دراسة البنية التحتية غير الواعية بها، إنه يسعى لتحديد أنساق العلاقات المعروفة بشكل غير واع فقط. ولكن ما الدرس الذي يمكن أن يخرج به العالم الأنثر بولوجي من ذلك؟ يجيب ليفي ستروس: «يمكن لعالم الأنثر بولوجيا اتخاذ علم الفونولوجي بوصفه مثالاً في المنهج: يمكن لعالم الأنثر بولوجيا عند تحليل الظواهر الدالة، وعند بحث الأفعال أو الموضوعات ذات المعنى التسليم بوجود نسق كامن من العلاقات والسعى لفهم ما إذا كانت معانى العناصر أو الموضوعات المستقلة تعد إحدى النتائج المترتبة على التقابلات القائمة بينها والعناصر والموضوعات الأخرى داخل نسق العلاقات الذي لم يعيه أعضاء الثقافة بعد أم لا» (٥).

لقد لخص نیکولای تروبتسکوی N. Trubetzkoy بالفعل فی کتابه مبادئ علم الفونولوجي Principles of Phonology (١٩٣٩) المضامين الميشوبولوجية للنظرية الفونولوجية بالنسبة للعلوم الاجتماعية، وقد كان هذا التلخيص انتصاراً لعلم العلامات كما اقترحه دوسوسير، في حين يهتم عالم الصوتيات Phonetician بخواص الأصوات الكلامية الفعلية (أي بوصفها ظاهرة طبيعية)، يهتم عالم الفونولوجي Phonologist بتصوير الملامح الاختلافية (الوظيفية) للأصوات الكلامية في إحدى اللغات (أي بوصفها ظاهرة ثقافية). والبحث (على خلاف عالم الصوتيات) عن الاختلافات الصوتية التي ارتبطت باختلافات المعاني، وعن كيفية ارتباط العناصر الاختلافية فيما بينها، وعن كيفية توافقها معاً لتشكيل الكلمات والعبارات، ويستمر ترويتسكوي قائلاً: من الواضح أنه ليس بمقدور عالم الفونولوجي إنجاز هذه المهام عن طريق مناهج العلوم الطبيعية (ومن بينها علم الصوتيات) التي تهتم بالخواص التكوينية للظواهر الطبيعية ذاتها وإنما عن طريق فهم المقدمات الاختلافية التي تعد بمثابة حوامل الدلالات الاجتماعية. بمعنى آخر لا يوجد في العلوم الطبيعية شئ ارتبط بالتمييز بين «اللغة langue» و «الكلام parole»، فالعلوم الطبيعية لا يوجد فيها عرف أو نسق اصطلاحي يوجب دراسته، في حين تهتم العلوم الإنسانية والاجتماعية بالاستخدام الاجتماعي للموضوعات المادية، ولذلك لا تهتم العلوم الطبيعية عادة بالتمييز بين الموضوعات ذاتها ونسق المقررات التمييزية أو الاختلافية التي تمنح تلك الموضوعات القيمة والمعنى.

ره) يمكن العثور على مقال ليفي ستروس هذا في كتاب «الأنثربولوجيا البنائية» (١٩٦٨). أما ما يتعلق بالتقييم الدقيق لأعماله فما يختص بالعلامات انظر:

E. Leach,; Lévi Strauss; in Fontana Modern Masters.

ويناقش ترويتسكوى، تتماثل محاولات وصف هذه الأنساق تماماً مع البحث فى علم الفونولوجى، ويستشهد بدراسة الأزياء كما يجريها أحد علماء الأنثربولوجيا أو أحد علماء الاجتماع بوصفها مثالاً لهذا التماثل. فقد يكون لكثير من المعالم الفيزيائية الخام المثواب عند مرتبيها أهمية كبرى، ومع ذلك لاتشكل تلك المعالم الفيزيائية للأثواب بذاتها أية أهمية لعالم الأنثربولوجيا الذى لا يهتم سوى بالمعالم التى تنطوى على إحدى الدلالات الاجتماعية. وهكذا قد ينطوى طول الجزء السفلى للأثواب فى النسق الاجتماعي الخاص بإحدى الثقافات على قدر كبير من الدلالة، في حين لا تنطوى المادة التي صنعت تلك الأثواب منها في النسق الاجتماعي ذاته على أية دلالة تذكر، علاوة على ذلك قد يكون لارتدائي الملابس الكاكية اللون معنى اجتماعياً جديراً بالاعتبار، ومع ذلك فقد يقول الواقع إنني أفضل ارتداء الملابس الرمادية عن الملابس البنية، أو إنني لا أحبذ ارتداء الملابس المصنعة من الخامات الصوفية، ولذلك يتم إدراج مثل هذه التفضيلات ضمن نطاق الاختيارات الشخصية المحضة التي ليس لها أية علاقة بالدلالة الاحتماعية.

وهكذا فمثلما يحاول عالم الفونولوجي تحديد الاختلافات الصوتية التي تنطوي على معنى، وبلك الاختلافات الصوبية التي لا تنطوى على أي معنى، يحاول عالم الأنثربولوجيا (أو عالم الاجتماع) الدارس للأزياء أن يعزل المقومات التي تنطوى على الدلالة الاجتماعية عن تلك المقومات التي لا تنطوى على أية دلالة اجتماعية، أي يحاول إعادة بناء نسق العلاقات والتمييزات التي تَمْثله أعضاء المجتمع واستوعبوه، وهو النسق الذي يكشفون عنه حين يتخنون من أزياء بعينها علامة على أحد أساليب الحياة، أو على أحد الأبوار الاجتماعية أو على أحد الاتجاهات الاجتماعية السائدة. باختصار يهتم عالم الأنثربولوجيا (أو عالم الاجتماع بالمقومات التي تحولت بناء عليها الأزياء إلى علامات.

مثل عالم اللغة تماماً يحاول عالم الأنثربولوجيا (أو عالم الاجتماع) توضيح المعرفة المستترة التي تمكن أبناء المجتمعات من التواصل فيما بينهم، ومن فهم سلوك بعضهم بعضاً، فهو يحاول تفسير الحقائق المتعلقة بالمعرفة المستترة لأبناء المجتمع حين ينظر لأحد الأفعال على أنه فعلاً مهنباً وافعل آخر على أنه ليس كذلك، أو حين يكون أحد الأزياء ملائماً لأحد المواقف وغير ملائم لموقف آخر، فمتى وجدت معرفة أو سيطرة أياً كانت ملامحها (الاصطلاحية) وجد نسق يجب تفسيره، وهذا هو المبدأ الأساسى الذي يوجه التقدير الاستقرائي من علم اللغة إلى فروع المعارف الأخرى، شرط أن لا

تكون المعانى التى نسبها أعضاء إحدى الثقافات للموضوعات أو للأفعال بمثابة ظواهر عشوائية محضة، وبالتالى يجب أن يوجد دائماً نسق سيميولوجى من التمييزات والمقولات وقواعد التراصف كى يتطلع المرء لتفسيره.

وهكذا يصبح بمقدور المرء أن يعين لعلم العلامات ميداناً عريضاً للبحث، ولكن لو عد المرء أى شئ له معنى داخل أية ثقافة بمثابة علامة، وبالتالى عده موضوعاً للبحث السيميولوجي، فسوف ينتهى الأمر بعلم العلامات إلى احتواء معظم فروع المعارف في مجال الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، حيث يمكن فهم أى ميدان من ميادين النشاطات الإنسانية (سواء أكان الموسيقا، أم فن العمارة، أو أساليب الطبخ، أو أداب السلوك، أو الدعاية والإعلان، أو فن حياكة الملابس، أو الأدب) في ضوء المصطلحات السيميولوجية.

قد يعترض بعض العلماء على هذا النمط من علم العلامات الاستعمارى الذى يسعى بهذا الأسلوب إلى تطويق الكثير من فروع المعارف الأخرى، على اعتبار أن الظواهر الدالة التى يصادفها المرء فى تلك الميادين المعرفية ليست متشابهة، حتى وإن عدت معظم النشاطات والموضوعات الإنسانية «علامات» فإنها ليست «علامات» متماثلة، وهو اعتراض معقول وله وجاهته بالتأكيد، لأن أحد المهام الأساسية لعلم العلامات هو التمييز بين مختلف أنماط «العلامات» والتحقق من أساليب دراستها المختلفة.

لقد تم بالفعل اقتراح عدد من نماذج العلامات، ومع ذلك لم يصمد من تلك النماذج للقترحة (استجابة لمداخل مختلفة) سوى ثلاثة نماذج أساسية: الأيقونة nicon الدليل index والعلامة (وقد يطلق على المصطلح كلمة (لمرز index)، فكل العلامات تتكون من دال signified ، ومدلول signified، أى تتكون من أحد الأشكال المحددة وأحد المعانى المحددة التى ارتبطت به، ومع ذلك لا تتماثل العلاقة بين «الدال» و «المدلول» في كل نموذج منها، حيث تستخدم «الأيقونة» شبها حقيقياً بين الدال والمدلول، فتشير صورة الوجه (رسماً أو نحتاً) إلى الشخص الذي تمثل تلك الصورة صورة وجهه، ليس بأحد الأعراف العشوائية وإنما بالشبه، ويستخدم «الدليل» علاقة «عليه» أو «سببية» بين الدال والمدلول، فوجود الدخان يدل على وجود النار، لأن النار عموماً هي سبب الدخان، وظهور الغيوم يعني سقوط المطر إذا كانت هذه الغيوم من نوعية الغيوم التي تمطر، وتدل آثار الأقدام على نوع الحيوان الذي تركها. أما «العلامة» بالمعنى الضيق الكلمة فهي تستخدم علاقة عشوائية واصطلاحية كلية بين الدال والمدلول، فمصافحة الأيدى بالأسلوب المتعارف عليه يدل على التحية، وحلو الطعام هو الطعام المناسب لإنهاء الوجبات وفقاً للأعراف... وهكذا.

ولكن ما المرامى التى يرمى إليها هذا التقسيم الثلاثى لعلم العلامات؟ فى الحقيقة ينحصر المرمى الرئيسى الذى يرمى إليه هذا التقسيم فى جعل العلامات الأخرى بلعنى الضيق للكلمة الموضوع الرئيسى لعلم العلامة، واعتبار دراسة العلامات الأخرى بمثابة أحد النشاطات الثانوية المساعدة لهذا العلم، فدرس الأسلوب الذى تمثل به أحد رسومات الحصان، أو الذى تمثلت به إحدى الصور الفوتوغرافية التى التقطت للحصان ذاته قد يبدو وكأنه جزء من نشاط علم العلامات، ومع ذلك فهو لا يُدرج ضمن اختصاص علم العلامات، ذى الأساس اللغوى، وإنما يُدرج ضمن اختصاص النظرية الفلسفية للتصوير. فقد يقوم علم العلامات بتعيين هوية العلامات الأيقونية والتمييز بينها، ومع ذلك فإن درس الأيقونات ذاتها لا يُدرج ضمن النشاطات الرئيسية لهذا العلم.

أما الأدلة indices فهى من أكثر العلامات مراوغة وأقلها ثباتاً من وجهة نظر دارس العلامات، ونظراً لأنه لو أدرجها (الأدلة) في مجال دراسته (علم العلامات) فسوف يخاطر في الوقت ذاته بإبراج المعرفة الإنسانية كلها في دائرة تخصصه، حيث يمكن النظر لأي علم يسعى لإقامة العلاقات العلية بين الظواهر على أنه علم يدرس الأدلة، وبالتالي سيتم إدراجه داخل نطاق علم العلامات، فقد يسعى الطب على سبيل المثال الربط بين الأمراض والأعراض، فاكتشاف أعراض أحد الأمراض لا يتم سوى بتعيين المحلامات التي تدل على وجوده وبالعكس، فلتعيين مرض ما يجب تحديد الأعراض التي تمثل العلامات الخاصة به، وقد يسعى علم الأرصاد الجوية كذلك التأسيس النسق الرابط بين أسباب الظروف الجوية ونتائجها. ومن ثم تتم قراءة الظروف الجوية بوصفها علامات الاقتصادية، حيث يساعد علم الاقتصادي فهو يعتمد العلامات الاقتصادية وقراءتها، باختصار تحاول كل فروع المعارف حل شفرة العالم العلامات الاجتماعي، وتختلف مناهجها في هذا الشأن، ومع ذلك فليس هناك الطبيعي أو العالم الاجتماعي، وتختلف مناهجها في هذا الشأن، ومع ذلك فليس هناك مبرر للاعتقاد في إمكانية التوصل إلى تحقيق مساعى نلك العلوم بالفعل حين ندرجها جميعاً تحت راية علم العلامات الاستعماري.

وتمثل «العالمات signs» بالمعنى الضيق للكلمة (أى حين تكون العالقة بين«الدال» و «المدلول» في العلامة علاقة عشوائية أو اصطلاحية) المجال الرئيسي لعلم العلامات، وبالفعل فإن محاولة فهم ميكانيزمات أمثال تلك العلامات يوجب دراستها سيميولوجيا، فحين تغيب الطقة العلية بين «الدال» و «المدلول» (وهي الطقة التي تسمح

بدراسة العلامات المستقلة) ليس أمام المرء سوى إعادة تركيب النسق السيميولوجي أو نسق الأعراف التي تشتق منه العلامات هويتها. وبتعبير أدق فلعدم اتصاف تلك العلامات (العشوائية) بالحافزية يجب على المرء إعادة بناء النسق السيميولوجي الخاص بها لأن هذا النسق وحده هو الذي يقوم بتفسيرها.

على أى حال ليس بمقدور المرء إقصاء «الأدلة» كلية عن مجال علم العلامات حيث تشكل «الأدلة» بذاتها إحدى الحالات الهامشية المهمة والمثيرة في الوقت ذاته، وفي الحقيقة يمكن استخدام أى دليل من الأدلة بوصفه علامة من العلامات الاصطلاحية، لأنه متى تم الاعتراف بإحدى العلاقات السببية أو التدليلية بين «دال» معين و «مدلول» بعينه في إحدى الثقافات أصبح هذا «الدال» مرتبطاً به «مدلوله»، واعتاد في الوقت نفسه على استدعاء المعنى الذي ارتبط به، حتى في الحالات التي قد تغيب فيها تلك العلاقة السببية تماماً، على سبيل المثال متى تم الاعتراف بأن الدخان يعنى النار، فقد أصبح بإمكاني استخدام الدخان للتدليل على النار، حتى وإن لم يكن الدخان الماثل في الحلامات الحالة نتيجة لنار حقيقية، فلقد استخدم «الدليل» فيما يبدو بوصفه إحدى العلامات الاصطلاحية.

بطبيعة الحال يمكن بتلك الطريقة المسرحية استخدام كثير من الأدلة بوصفها علامات اصطلاحية، فلو وضعنا على وجه أحد المثلين مكياجاً كى يبيو كما لو أنه قد أصيب بالحصبة، فنحن نقرأ البقع المصطنعة وكأنها تدل على الحصبة بأحد الأساليب الاصطلاحية، ولن نفكر في تلك الحالة أن تلك البقع المصطنعة قد ارتبطت علياً بالحصبة. وعلى أى حال هناك قائمة ضخمة من الأدلة التي خضعت للاصطلاح والتي تندرج ضمن اهتمام دارس العلامات، لأنها تشكل ما يطلق عليه الميثولوجيا الاجتماعية الاصطلاحية المتفافات، وأفضل الأمثلة على تلك الأدلة الاصطلاحية هو ما يعرف باسم «رموز المكانة status symbols»، فكما يوحي الاسم ذاته فتلك الأدلة الاصطلاحية ليست مجرد أدلة للمكانة بل رموزاً لها، فعلى الرغم من وجود علاقة سببية أو جوهرية بين تلك الأدلة والمكانة التي تدل عليها، إلا أنها لم ترتق أو لم تُعزز إلا بفعل الأعراف الخاصة بترتيب الرموز أو منزلتها الاجتماعية، وتحميلها معنى أكبر من المعنى الذي تقتضيه طبيعتها العللية أو التدليلية. وهكذا فقد تعد السيارة الرولزرويس دليلاً على الثروة بالتأكيد، أي يجب أن يكون المرء ثرياً لكي يمثلك واحدة منها، ومع ذلك فالعرف الاجتماعي هو الذي جعل من هذه السيارة أحد رموز الثروة، أي جعل منها أحد الموضوعات الأسطورية التي تدل على الثروة بشكل أكثر هيمنة عن أي شئ آخر أحد الموضوعات الأسطورية التي تدل على الثروة بشكل أكثر هيمنة عن أي شئ آخر

قد يساويها في الثمن الباهظ، فمن بين كل الأشياء التي تدل على الغنى الفاحش انفردت السيارة الروازرويس بتك الدلالة نتيجة الاستخدام الاجتماعي لها بوصفها أحد رمور الثروة، ولذلك يدرج دارس العلامات الذي يقوم بدراسة الحياة الاجتماعية بوصفها نسقاً من العلامات «الأدلة» الاصطلاحية في مجال دراسته بالتأكيد (٢).

علاوة على ذلك هناك طريقة أخرى يمكن لـ «الأدلة» أن تقتحم بها مجال دارس العلامات، ففى داخل العلوم تتغير معانى الأدلة وفقاً لتغير الوضع النسبى للمعرفة، على سبيل المثال تختلف قراءة الأعراض الطبية ويختلف أسلوب تأويلها من عصر لآخر وفقاً لتقدم المعرفة الطبية، حيث تتغير الأعراض الطبية ويتغير أسلوب تأويلها مع تغير العصور، وهكذا يصبح بمقدور دارس العلامات قراءة التغيرات في الطب بوصفها أحد الأنساق التأويلية وتحديدها، وقد يسعى هذا الدارس لاكتشاف الأعراف التي تحدد الخطاب الطبي في إحدى الفترات التاريخية أو تجيزه، أو التي تسمح بقراءة الأدلة الطبية، في مثل هذا البحث لا يهتم دارس العلامات بالعلاقة السببية الحقيقية بين الدليل والمعنى، وإنما يهتم بقراءة الأدلة «الطبية» داخل أحد أنساق الأعراف الطبية.

إذن ما مجال علم العلامات؟ وإلى أي مدى تمتد إمبراطوريته؟

من الواضح أنه ليس لعلم العلامات حدود ثابتة، فهناك الكثير من المضوعات التي يمكن دراستها سيميولوجياً إلا أنها لا تستلزم بالضرورة دراستها بهذا الأسلوب، وفي الحقيقة لكي يحدد المرء مجال علم العلامات عليه أن يحدد الضروب المختلفة للحالات الدالة التي قد يصادفها.

(۱) يوجد في أعماق المشروع السيميولوجي أنساق العلامات الاصطلاحية التي استخدمت بغاية الاتصال المباشر، وتشمل هذه الأنساق: أولاً: النظم الشفرية المختلفة التي استخدمت في نقل الرسائل التي تشكلت في إحدى اللغات الطبيعية الحية كالإنجليزية مثلاً، مثل: شفرة مورس Morse code، الشفرات الملوحة (التي تستعمل لتنظيم مرور القطارات)، أو شفرة بريل Braille ، وكل النظم الشفرية التي اخترعت بهدف التكتم والسرية، أو التي يمكن استخدامها لنقل إحدى الرسائل الإنجليزية. ثانياً: هناك سلسلة كاملة من النظم الشفرية المتخصصة التي استخدمت في نقل نمط خاص

<sup>(</sup>٦) فيما يتعلق بهذا المظهر من علم العلامات انظر الفصل الأخير من:

Roland Barthes; Mythologies; London 1972.

من المعلومات لجماعات قد لا تشترك في اللغة الطبيعية ذاتها، مثل الرموز الكيميائية، إشارات المرور، علامات الطرق، أختام الفحوصات الفضية، رموز الرياضيات، والعلامات المستخدمة في المطارات واللافتات... إلخ، أو المجموعات الرمزية المبهمة من النظم الشفرية الخاصة بالنبلاء أو بالمشتغلين بالكيمياء (٧). فكل هذه الحالات تحتوى على علامات اصطلاحية قامت على نظم شفرية صريحة، فنظراً لأنها صممت بغاية تحقيق الاتصال السهل الواضح فقد أنتهج منهاج صريح فيما يتعلق بتشفيرها المعاجم. فتلك النظم الشفرية تمثل الأمثلة المجردة للأنساق السيميولوجية، إلا أنه وبسبب وضوح معالمها هكذا فمن السهل دائماً وصف المبادئ التي نشأت عنها. وهكذا والأكثر تعقيداً التي تندرج في تصنيفنا التالي.

(٢) أما النظم الشفرية الأكثر تعقيداً والأقل وضوحاً فهى تلك الأنساق التى يتحقق الاتصال بها يقينا، بشرط أن يكون من الصعب تثبيتها وبشرط أن تتميز بالإبهام أو القابلية التعديل، وهذه الأنساق نجدها – على سبيل المثال – فى الأدب، فلكى تقرأ الأدب وتفهمه فأنت مطالب بما هو أكثر من معرفة اللغة التى كتب فيها، مع أنه من الصعب جدا إثبات المعرفة الإضافية اللازمة التأويل المرضى للأعمال الأدبية بشكل دقيق، من المؤكد أن المرء لا يعالج نوعية النظم الشفرية التى قد تنوب عنها كتب مفاتيح الرموز أو النظام الشفرى. وعلى أى حال فلأن المرء فى هذه الحالة يعالج أحد الأنساق الاتصالية الغنية والمعقدة إلى أقصى الحدود، فإن الدراسة السيميولوجية اللأدب والنظم الشفرية الرسم والموسيقا) تعد بذاتها إحدى الدراسات السيميولوجية المهمة إلى أبعد الحدود.

من السهل تعليل التعقيد الغامض لهذه النظم الشفرية، فلقد تم تصميم النظم الشفرية المتعلقة بالنمط الأول لإيضال الرسائل والأفكار العامة المعروفة بالفعل بأسلوب مباشر واضح تماماً، ومن ثم يقدم أى نظام شفرى منها بشكل مباشر أحد التنويتات notation المقتصدة للأفكار العامة التى تم تحديدها بالفعل، أما أسلوب التعبير الجمالى فهو يهدف إلى إيصال الأفكار، ودقائق الذهن، والتعقيدات التى لم يتم

<sup>(</sup>۷) لقد ناقش جورج مونان G. Mounin هذه النوعية من الأنساق في كتابه: مقدمة لعلم العلامات: Introduction a La Sémiologie (باريس ۱۹۷۰).

صياغتها بعد، فحالما يتم إدراك أحد النظم الشفرية عموماً بوصفه نظاماً شفرياً (وبوصفه أحد أساليب التعبير عن الأفكار العامة التي اتسقت بالفعل) تميل الآثار الأدبية الفن عادة في الانحراف عن هذا النظام الشفري، حيث تنتبه الآثار الأدبية للنظام الشفري وتتهكم منه وتشوهه ما دامت قد اكتشفت تحولاتها وامتدادتها المكنة فيه، فبإمكان المرء أن يقول إن معظم تأثير الآثار الأدبية الفن يكمن في الأساليب التي تكتشف بها تلك الآثار الأدبية النظم الشفرية ذاتها التي تستخدمها وفي كيفية تعديلها لها. وهذا ما يجعل من البحث السيميولوجي لتلك الأنساق الأدبية بحثاً مناسباً تماماً وصعباً في الوقت نفسه.

(٣) أما النوع الثالث من النظم الشفرية الذي يجب أن يتصدى علم العلامات له فهو يغطى المارسات الاجتماعية التي قد تظهر وكأنها لا ترتبط بالاتصال مع أنها في الواقع ترتبت تماماً وفقاً لسلسلة كاملة من التمييزات لأجل خلق المعنى واستخدمتها بالتأكيد، حيث تمثل الشعائر والطقوس وأداب السلوك وأنساق الأعراف التي تقرر صنوف الطعام أو الملابس - كما هو واضح - أنساقاً سيميولوجية، فارتداء المرء لمجموعة من الملابس وعدم ارتدائه لمجموعة أخرى منها يقوم بإيصال شئ ما بالتأكيد وإن تم بأسلوب غير مباشر، وقد يتمادي المرء ويقر أن المباني التي نسكنها، والأشياء التي نشتريها، والأفعال التي نؤديها تندرج جميعها ضمن اهتمام دارس العلامات لأن كل الفئات والمهام التي استثمرت فيها هي فئات ومهام سيميولوجية أساساً، ولكن هذا لا يعنى - على سبيل المثال - أن شراء أحد المنازل يعد بذاته فعلاً اتصالياً، وإنما يعنى فقط أن الاختلافات الموجودة بين المنازل قد استثمرت فيما يتعلق بمعناها داخل أحد الأنساق السيميولوجية، ومن ثم فاخيتار المرء لأحد المنازل وعدم اختياره لمنزل آخر يعنى أنه يتعامل مع صورة ذهنية تجسدت في أحد المنازل (أحد الأكواخ الريفية، إحدى الشقق أو الفيلات الحديثة، إحدى فيلات العصر الفيكتوري... وهنكذا) وليس في منزل أخر، فقد يقرر المرء شراء أحد المنازل التي قد تظهر صورته الذهنية – لأسباب عملية صرفة - غير متجانسة (لطابعه المعماري، أو لحاجته الماسة إليه)، إلا أن المرء قد استغرق - برغم ذلك - في أحد الأنساق السيميولوجية. وعلى أي حال تنحصر مهمة دارس العلامات عند معالجة الملابس أو الموضوعات التجارية أو أساليب التسلية وكل الكينونات الاجتماعية الأخرى في توضيح المعانى المستترة التي تحملها، وفي إعادة بناء نسق الدلالات التي قامت تلك المعاني المستترة عليه.

(٤) وأخيراً فقد توصلنا إلى النظم الشفرية التي أغفلتها عن عمد على اعتبار أنها تتعلق به «الأدلة indices» وليس بالعلامات signs بالمعنى الضبيق لها، فروع

المعارف المتعلقة بالعلوم الطبيعية والاجتماعية التي تحاول تأسيس علاقات السبب والنتيجة بين الظواهر التي تدرسها، والتي تنظر لمعنى الموضوع أو الفعل على أنه النتيجة المترتبة على العنصر الشرطي السببي السابق، أو تنظر إلى دلالته في إحدى المخططات السببية وكما وضح سابقاً أنه على الرغم من أن فروع المعارف هذه لا تعد بذاتها فروع معارف سيميولوجية، فإن ذلك لا يعنى أنها لا تندرج ضمن اهتمام دارس العلامات، فعلى الرغم من أن موضوعات دراسات العلوم الطبيعية والاجتماعية لا تعد بذاتها «علامات» بالمعنى الضيق، إلا أن هذه العلوم ذاتها بوصفها فروعاً من المعارف، وبوصفها «لغات» أو أنساقاً يمكن دراستها بوصفها أنساقاً سيميولوجية.

وهو أمر ينطبق على أى حال على وضع العلوم التي تقابل الآن بالرفض مثل علم التنجيم Astrology. فنتيجة لعدم اعتقادنا في العلاقات السببية التي يقيمها المنجمون بين حركات الكواكب والأحداث الواقعة في حياة الأشخاص، يكون من السهل دراسة علم التنجيم بوصفه نسقاً من الأعراف، وبإمكان دارس العلامات أن يتسامل في هذه الحالة عن القواعد أو عن الأعراف التي يستخدمها المنجمون لنسب المعنى للوضع النسبي للأجرام السماوية، أو عن الأعراف التي يقرها علم التنجيم كي يصبح المرء أحد المنجمين.

وبَحن لا نتردد في التسليم في هذه الحالة بأننا بصدد أحد أنساق العلاقات التي يمكن استنباطها: في الحقيقة لو تأملنا المسألة فسوف نفهم أن تحليلنا السيميولوجي لن يتأثر بأي حال إذا أثبتت الاكتشافات العلمية في المستقبل أن كل ما قاله المنجمون كان صادقاً أو لم يكن، لأن قائمة القواعد ذاتها لا تزال كامنة في الخطاب التنجيمي سواء أكانت التنبؤات المقدمة صادقة أم كانت تنبؤات مزيفة. وهكذا يمكننا توسيع حدود علم العلامات. بإمكان علم العلامات دراسة الأعراف التي تقرر خطاب أي فرع من فروع المعارف وتأويلاته. وعند دارس العلامات لايشكل صدق قضايا أي فرع من فروع المعارف أو زيفها أية أهمية بالنسبة له، فلو أصبح كل ما يؤكده علم النبات والمعارف أو زيفها أية أهمية بالنسبة له، فلو أصبح كل ما يؤكده علم النبات بوصفها نسقا في بأي حال في أي تحليل سيميولوجي لأعراف علم النبات بوصفها نسقا من العلامات، فعلم النبات لا يمثل في الواقع حاصل جمع الإفادات الحقيقية للنباتات، وإنما هو أحد أنساق الخطاب، ففي كل العصور يوجد الكثير مما يمكن قوله بصدق حول النبات (مثل ضرورة رعاية الزهور بشكل منظم أو ضرورة استئصال الأعشاب البرية بانتظام وما شابه ذلك) ومع ذلك لاتندرج تلك الأقوال ضمن ميدان علم النبات،

ولايهتم دارس العلامات في العادة سوى بالأعراف التي تؤدى إلى التسليم ببعض الإفادات في ميدان علم النبات، وإلى إقصاء بعضها الآخر. وعلى الرغم من ذلك فهناك من بين فروع المعارف من يعير نفسه بسهولة التحليل السيمولوجي (كالطب، الأرصاد الجوية، التحليل النفسي، علم التنجيم)، ومن ثم تهتم فروع المعارف هذه أكثر من غيرها – كما هو واضح – بقراءة العلامات وتأويلها، وفي الحقيقة فعلى هذا المستوى يمكن دراسة أي نسق من أنساق الخطابات المعرفية سيميولوجياً، لأنه يعد بذاته نسقاً من أنساق العلامات.

# ٢ – ملامح التحليل السيمولوجي:

لقد ساعد استخدام علم اللغة - كما اقترح بوسوسير - بوصفه نموذجاً لعلم العلامات على لفت الانتباه إلى الطبيعة الاصطلاحية للعلامات والطبيعة الاختلافية للمعنى، ومع ذلك فقد اتضح للعلماء أن بعض مفهومات التحليل اللغوى وتقنياته كانت أكثر ملائمة لبحث بعض الأنساق - نتيجة لتفرع أنساق العلامات الذي أشرت إليه -بون الأخرى. وعلى كل حال يميز المحلل في كل الأحوال بين اللغة langue والكلام parole ، ويحاول تجاوز الأفعال والموضوعات ذاتها إلى أنساق الأحكام rules والعلاقات التي تسمح لها بكسب المعنى، وفي معظم الحالات سيكون بمقدوره تعيين العلاقات التراصفية syntagmatic والعلاقات الاستبدالية paradigmatic : أي العلاقات القائمة بين العناصر التي يمكن ضمها معاً لتشكيل وحدات المستوى الأعلى، والعلاقات القائمة بين العناصر التي يمكن أن تحل محل بعضها بعضاً، والتي تتضاد بالتالي فيما بينها لتوليد المعنى. ومع ذلك فقد يكون النظم Syntax في بعض الأنساق ضعيفاً على نحو لايسمح بوجود العلاقات «التراصفية» غالباً. فعلامات المرور (على سبيل المثال) لانتضمن في العادة أكثر من وحدة واحدة حتى إن استخدمت تركيباً مكوناً من أكثر من وحدة واحدة (كما نجد أحياناً في اللافتات التي تشير إلى أحد الأخطار والرسوم التي تعين نوعية الخطر)، وعلى ذلك تعد العلاقة التركيبية فيها علاقة مباشرة وغير ذي أهمية، وبالتبادل ففي بعض الأنساق قد تكون التضادات «الاستبدالية» الأولية محدودة إلى أقصى الحدود، فلايوجد في شفرة مورس (على سبيل المثال) سوى تضادين اثنين فقط: الضوضاء مقابل الصمت، والقصر مقابل الطول، وفي بعض الأنساق قد تكون التضادات الاستبدالية تضادات ضعيفة من الناحية الدلالية، على سبيل المثال تسجل مبغضات ليفيتكاس Leviticus الحيوانات، حيوان مسموح بأكله وآخر محظور أكله. وبإمكان المرء وبشئ من البراعة إعادة بناء نسق القواعد الذي يعين الدلالة للحيوانات منفردة، هذا مع أن هذا النسق لايولد سوى معنيين فقط، النظيف والملوث (أو المسموح به والمنوع).

وباستثناء ذلك ففى معظم الأنساق توجد علاقات «تراصفية» وتضادات «استبدالية»، وتوجد تشكيلة متنوعة من المعانى التي يمكن توليدها بالتضادات والعلاقات المختلفة، ففى نسق الطعام – على سبيل المثال – يمكن للمرء أن يحدد على المحور التراصفى توافقات ألوان أو صنوف الطعام التي يمكنها ابتكار وجبات من كل الأنواع، ويمكن فى هذا النسق شغل كل صنف من الطعام بأحد الأطباق الداخلة فى تضاد استبدالى فيما بينها (ليس بمقدور المرء التوفيق بين اللحم المشوى، وقطع لحم الجمل فى وجبة واحدة لأنهما بدلان فى أية قائمة من قوائم الطعام) وغالباً ما تحمل الأطباق التى قد يتم التبديل بينها معان مختلفة بحيث تفيد ضمناً درجات متباينة من الترف، الأناقة ... إلخ.

على أى حال فقد تعقدت معظم الأنساق السيميولوجية بحقيقة اعتمادها في الواقع على أنساق أخرى وعلى الأخص نسق اللغة، وهكذا تعد أنساقاً من «الرتبة الثانية»، وخير ممثل لهذه الأنساق الأدب فهو يتضمن في الأساس لغة، أما الأعراف التكميلية له فهى الأعراف الخاصة بالاستخدامات المميزة للغة. وهكذا – ولنضرب أحد الأمثلة المباشرة – يمكن فهم الصور البلاغية كالاستعارة metaphor والكناية metonymy والمبالغة synecdoche والمباز المرسل synecdoche بوصفها عمليات خاصة بأحد النظم الشفرية الأنبية من نوات المرتبة الثانية، فحين يكتب شكسبير بأحد النظم الشفرية الأنبية من نوات المرتبة الثانية، فحين يكتب شكسبير لديها معناها الحرفي في النظام الشفري اللغوي للغة الإنجليزية، ومع ذلك فالصورة الكلاغية للاستعارة هي التي تسمح للمرء بأن يستخدم العلامات اللغوية eternal لكي يفيد شيئاً مثل: "الجمال الواهن الذي سيبقي في نروته دائما" ، علاوة على ذلك يوجد في شعر الحب عرف لخلق إطراء مبالغ فيه من هذا النوع، وهو عرف عين يعتمد على استعارات الطبيعة والعمليات الطبيعية، بوصفها أحد الأشكال الملائمة يعتمد على استعارات الطبيعة والعمليات الطبيعية، بوصفها أحد الأشكال الملائمة للمديم.

والآن فسمن الواضح أن نسق الأدب – أى المعرفة التى يجب على المرء أن يكتسبها علاوة على معرفة اللغة لكى يقرأ الآثار الأدبية ويؤولها – لايتضمن أيا من النظم الشفرية الصريحة التى احتوتها أنساق علامات المرور أو آداب السلوك. يستطيع المرء أن يتعلم مختلف أساليب تأويل اللغة التصويرية، والأعراف التى تقرر الأجناس الأدبية genres المختلفة، وأنماط البناء الأدبى أو التنظيم الأدبى. ومع ذلك فالأدب

يقوض باستمرار أساس أى شئ قد يهده بجعله أحد النظم الشفرية الصارمة، أو قد يجعل منه مجرد قواعد صريحة التأويل ويتهكم منه ويتملص دائماً، ففى حين لاتنتهك علامات المرور حرمة النظام الشفرى لعلامات المرور تنتهك الآثار الأدبية باستمرار حرمة النظم الشفرية للغة، وهذا لأن الأدب فى الأساس ماهو إلا اكتشاف لإمكانات الخبرة، واستفهام عن الفئات الموجودة فيها وتعميقاً لها، وهى الإمكانات التى نشاهد من خلالها أنفسنا والعالم عادة. ولذلك تقوم النظم الشفرية الأدبية بإحدى الأدوار المهمة بإتاحتها تلك العملية الإستفهامية والتعميقية للخبرة، ففى حين تجعل قواعد آداب السلوك - على سبيل المثال - من السلوك سلوكاً مهذباً أو سلوكاً غير مهذب. فإن الآثار الأدبية لاتستلقى كلية هكذا داخل النظم الشفرية التى تحددها، وهذا هو ما يجعل من السيميولوجى للأدب مشروعاً مفنياً إلى هذا الحد (٨).

في سلسلة من التعليقات غير المنشورة حول الخرافات الجرمانية في القرون الوسطى يكشف دوسوسير عن اهتمامه بسيميولوجيا الأدب Semiology of Literature ويكشف عن وعيه ببعض المشكلات التي يطرحها هذا العلم. يكتب دوسوسير: «تتألف أية خرافة من سلسلة من الرهوز التي تبقيها من بعض النواحي قائمة مستقلة بذاتها»، فلقد تقررت تلك الرموز – على الرغم من صعوبة تحديدها على الخلاف من وحدات أية لغة — بالتأكيد مثلها في ذلك مثل العلامات الأخرى وفقاً للمبادئ ذاتها، حيث تشكل جرزءاً من علم العلامات» (١٠). في حالة الأدب كما في حالة اللغة أو الأنساق السيميولوجية الأخرى تنحصر المشكلة الأساسية في تحديد الهوية. في الأدب لايعالي المرء علامات ثارة إلى حد أن شكلاً بعينه سيكون له دائماً المعنى ذاته أينما ظهر، وإنما على النقيض من ذلك يعالج علامات غير ثابتة، فالأثر الأدبي يصاغ دائماً من العلامات الأسبق في الوجود على وجوده هو، «مؤلفاً بينها، ومنتزعاً منها معنى جديداً باستمرار». ويتوصل دوسوسير بالفعل – مع الأخذ بعين الاعتبار مشكلة الشخصيات باستمرار». ويتوصل دوسوسير بالفعل – مع الأخذ بعين الاعتبار مشكلة الشخصيات المستمرار» في تلف المشكلة المشخصيات المستمرار، يجابه في تلك المشكلة الشخصيات ودعوده في الفرافات الجرمانية – إلى استنتاح أن المرء يجابه في تلك المشكلة الشخصيات المستفرار» وقتوم الفود على وجوده هو، «مؤلفاً بينها، ومنتزعاً منها معنى جديداً باستمرار» ويتوصل دوسوسير بالفعل – مع الأخذ بعين الاعتبار مشكلة الشخصيات المشكلة الشخطة الشخصيات المشاهدة على الفعل – مع الأخذ بعين الاعتبار مشكلة الشخطة الشخصيات العمد المشكلة الشخطة المشكلة الشخصيات المشكلة الشخطة المشكلة الشخطة المشكلة الشخطة المشكلة المشكلة الشخطة المشكلة الشخطة المشكلة الشخطة المشكلة الشخطة المشكلة الشخطة المشكلة الشخطة المشكلة المشكلة الشخطة المشكلة الشخطة المشكلة ال

<sup>(</sup>٨) فيما يتعلق بالدراسة البنيوية والسيميولوجية للأدب انظر:

J. Culler (1975): Structuralist Poetics: Structuralism, Linguistics and the Study of Literature; London & Ithaca.

<sup>(</sup>٩) وهذا النص مقتبس من:

Jean Starobinski (1971) : Les Mos sous les mots; Paris, p. 15.

سلسلة خلصة صن اسعناصر (الأسماء اسشائعة السرصور، اسعلامات بين اسشت صيات، المتصرات) وسنسك لما يعبر المرء عنه بوصفه إحدى اسشت صيات لايمثل لى الحقيقة شيئاً سوى تمثيل دور اسقارئ، أى أنه اسنتيجة المترتبة على المقارنة المتواصلة سلعناصر المتفاوتة استى يصادلها اسقارئ حين يقرأ اسنص باسكاصل وعلى عملية استوسف بينها (١٠٠).

ويكشف دوسوسير لى تلك الملاحظة اسعميقة بالمصادمة عن أحد أنساق الأعراف المهمة لى الأدب، وهو أن الآثار الأدبية سلشت مديلت محكوسة دائماً بمجموعة من المضاذج استقالية المية المتحديل المثال وصن الاستدلال على المنطاع من المفعل، أو الإستدلال على صفات المشتص من منظهره. وهكذا سومانا أن إحدى المشت مد تغيرت لى سياق إحدى اسروايات أو اسقصص، اإن صا نقوسه لى هذه الحاسة وبلغة اسنماذج الأدبية سلشت مية سنينا هو أن اسفطين أو اسمفتين اسلتين نسبتا المي إحدى المشت ميات المحددة بالمذات يشكلان تقابلين، لأنهم المنتالران : لولقا متصوراتنا سلشت مية سولعل أحد الأشتاص لى السبداية x ثم لعل بعد نسك y للا نستطيع أن ندرك نسك إلا بقوسنا أن شت مية السشت مي ذاته مد تغيرت.

# ٣ - الجناس التصحيفي ومركزية اللوجوس:

على لسرغم صن رؤية دوسوسير اسصحيحة سسيميوسوجيا الأنب إلا أن صلاحظاته حوسها خانت صلاحظات نامصة، وصع نسك خان هناك صشروع آخر وثيق اسصلة بسيميوسوجيا الأنب خرس دوسوسيرسه نفسه لى أواخر حياته، وترك سنا صلاحظات غزيرة حوسه، هذا على لسرغم صن عدم تجرئه على نشر شئ حول هذا الموضوع، لقد طور دوسوسير لسنظرية استى تذهب إسى تعمد استعراء اسلاتينيين حجب الجناسات المتصحيفية anagrams لأسماء الأعلام لى مصائدهم. ومد اعتقد دوسوسير بنسك أنه اختشف أحد أنساق اسطهات الإضالية أو صجموعة الأعراف الحميمة اسلازصة لإنتاج المعنى، وسقد صلاً دوسوسير عدداً خبيراً صن اسكراسات بملاحظاته حول صحتلف أنماط

# ﴿ (١٠) نقلاً عن :

D'Arco Silivio Avalle (1973) : 'La Sémiologie de la narrativité chez Saussure' in Essais de la théorie du texte, ed. C. Bouazis, Paris, p. 33.

الجناسات التصحيفية التي اكتشفها (حروف تناثرت في متن النص text، بترتيبها الصحيح حيناً، ومع تغير في ترتيبها حيناً آخر، ومثنى وثلاث ... إلخ أحياناً أخر) وهكذا اكتشف نوسوسير في السطور الثلاثة عشر الأولى من قصيدة لوكرتيس لعنونة de rerum nature (والتي احتوت أحد الابتهالات إلى فينوس (Venus) ثلاثة جناسات تصحيفية للاسم اليوناني للمعبودة أفروديت (11) Aphrodite.

وهذا المثال مثال نموذجي بالفعل، فقد بحث نوس وسير عن الجناسات التصحيفية في أسماء الأعلام ذي الصلة بمحتوى الأبيات الشعرية، واهتم بالحالات التي تكررت في النصوص، ولم يهتم بالحالات العرضية أو الناتجة عن الصدفة. وبالفعل لقد جمع نوسوسير بعض الحالات المثيرة للإعجاب ومع ذلك فقد أجهدته قضيتين جعلتاه يترك تأملاته غير منشورة، القضية الأولى هي قضية « القصد »، وهي إحدى القضايا الحاسمة نون شك : لو كان الجناس التصحيفي يمثل بالفعل أحد الأعراف في الشعر اللاتيني، أي يمثل أحد الأعراف التي يتبعها الشعراء اللاتينيون، فإن السؤال عندئذ : لماذا لانعثر على أية إشارات إلى ممارسته أو على أية مناقشات حوله في النصوص الكلاسيكية ؟ والقضية الثانية هي أن التوصية التي أخذ بها (بشأن الترجيح الإحصائي للجناسات التصحيفية من النوع الذي اكتشفه) لم تكن مقنعة، وكما كتب في أحد الخطابات : «إنني في حيرة في أكثر القضايا أهمية، بمعنى هل على المرة التفكير في الواقع ، أم عليه التفكير في الخيال الجامح للمسألة بالكامل» (١٢).

إلا أن السؤال المهم بطبيعة الحال هو ما الذي يجب علينا نحن التفكير فيه؟ هل كان ذلك يمثل - كما أشار أحد النقاد - إحدى لحظات الجنون عند دوسوسير، أم كان - كما ناقش آخرون - اتتقاداً جذرياً منه للغة وعلى الأخص للعلامة؟ هل سيطرت على دوسوسير إحدى المشكلات الوهمية، أم أنه كان يحاول بالفعل اختراع أسلوب جديد في القراءة، وهو متحرر من قيود الشفرات اللغوية الاصطلاحية وعلاقات العلامة ؟.

(١١) فينوس: إله الحب والجمال عند الرومان.

أفروبيت: إله الحب والجمال عند الإغريق.

Starobinski, op. cit., p. 138.

(١٢) نقلاً عن :

ولقد نشر ستاروبينسكي مقتطفات كثيرة من ملاحظات دوسوسير حول الجناسات التصحيفية.

في اعتقادى أنه يمكن القول وبكل صراحة أن إقتناع دوسوسير بالجناسات التصحيفية لم يكن في ذاته نقداً للعلامة، أو محاولة منه لهدم «العرف» كي يترك للقراء حرية إنتاج المعنى أو خلقه وفقاً لأساليبهم الخاصة. لأنه افترض خضوع الجناسات التصحيفية لأعراف إضافية صارمة، وبالفعل فهو لم ينظر إلى اكتشاف الجناسات التصحيفية في النص على أنه شكل من أشكال التعبير عن الذات، أو على أنه هروب من التقيد. وعلاوة على ذلك لم تكن الجناسات التصحيفية بالنسبة لدوسوسير تكشف عن أحد الأسرار، أو عن أحد المعانى المتهدمة وإنما كانت تدعم بالفعل كلمات أخرى – أي أسماء الأعلام – وهي الكلمات التي أكدت ماتضمنه النص في ذلك الحين، فقد عززت تلك الكلمات المعنى الذي انطوت عليه العلامات الأخرى في النص ولم تقوضه.

عندئذ ما الذي يمكن قوله عن نظرية دوسوسير؟ فقد ينظر المرء لنظرية دوسوسير من إحدى وجهات نظر التحليل النفسي ويقرر إنه اكتشف بالفعل إحدى الحالات الخاصة لما عُرف بـ «إلحاح الحرف في اللاوعي» عند قراءة شئ قد كتبه المرء مرة أخرى، من المعتاد أن يكتشف المرء – دون أي معنى لذلك – أنه قد أعاد إحدى الكلمات بمعنيين مختلفين، أو أنه قد استخدم كلمات متمائلة في الرنين في حيز متقارب ضيق وتفسير ذلك (افتراضاً) أن الكلمة الرئيسية قد بقيت في اللاوعي القريب، وساعدت في تحديد اختيار الكلمات اللاحقة. لقد أوحي لنا تفسير التحليل النفسي (وعلى الأخص ذلك التفسير الذي نجده في كتاب فرويد S. Freud: «علم أمراض النفس في الحياة اليومية) بأهمية القرائن اللفظية الصرف – القرائن من نوعية التورية في الحياة اليومية) بأهمية الشرائن اللفظية الصرف – القرائن من نوعية التورية الكامل للاقتناع بأن اللغة الشعرية poetic – التي تخلو من أي أهداف اتصالية محددة، والتي تمثل النطاق الأكبر لعمليات تداعي المعاني – تؤثر في الكم الأكبر لتكارر الجناس التصحيفي.

لو أن الحالات المقنعة من الجناس التصحيفي اقتضت التكرار - كما اعتقد موسوسير - فإن بإمكان المرء عندئذ ربط الجناسات التصحيفية بالعمليات الشعرية الأخرى، ففي إحدى الأبيات الشعرية عن بودلير Baudelaire:

#### Je sentis ma gorge serrée par gla main terrible de l'hystérie

تعيد الأصوات المكتوبة بالحروف المائلة is terri إنتاج الكلمة النهائية في بيت الشعر: hystérie، فلقد أراد الشاعر (افتراضاً) نسيجاً صوتياً غنى الأثر ولذلك خلق

جناساً تصحيفياً، ومع ذلك فإن هذا الجناس التصحيفي الكامل أقل أهمية من أصداء:
"hung.... swung.... tongue" و "king fishers catch fire

حيث تشكل الأوزان الشعرية rhymes والجناس الاستهالالى rhymes والسجع assonance عناصر أساسية للجناسات التصحيفية، وحين تظهر تلك العناصر فليس هناك أهمية لما إذا كانت تلك العناصر قد أخذت شكل الجناسات التصحيفية أم لا، ذلك أن تأثيرات الخصوبة والتوكيد هى ذاتها صاحبة التأثيرات الحقيقية في كل الحالات.

يعود سبب الاهتمام الذى أظهره بعض دارسى أنساق العلامات وسيميولوجيا الأدب ببحث دوسوسير الخاص بالجناسات التصحيفية إلى رغبتهم فى إبراز ما أطلق عليه مركزية اللوجوس logocentrism فى الثقافة الغربية، وإلى اعتقادهم أن دوسوسير انتقل بهذا البحث من «العلامة» إلى «الحرف». ومن ثم فقد أقلع عن التصورات المتمركزة حول اللوجوس لصالح المعنى (١٣٠). باختصار يقتضى منظور «مركزية اللوجوس» الاعتقاد فى أن الأصوات ما هى إلا تمثيل (أو صورة) للمعانى الحاضرة فى وعى المتحدث. فالدال signifier ما هى إلا تمثيل آنى ينتقل بواسطته المرء لإدراك الدلول signifier الذي يميل إليه المتحدث. أما الكلمة المكتوبة فهى شكل ثانوى ناقص، انها تمثيل لإجدى المتتاليات الصوبية التى هى بذاتها أحد تمثيلات الفكر. ففى ضوء هذا النموذج يصبح «التأويل» بمثابة إحدى العمليات الشغوفة باستعادة الأوضاع الماضية واستعراضها، إنه محاولة لاكتشاف المفهومات الحاضرة فى وعى المتحدث أو الكاتب وقت الكتابة، وبالطبع تمثل «العلامة» من منظور «مركزية اللوجوس» – كما هو الحال عند دوسوسير – الوحدة الأساسية، أما الفونيمات بعثيل جوهر العلامة، فهى الوسائل المناسبة التى يمكن أن تستخدم (بالتوليف بينها) لتمثيل جوهر العلامة، أي لتمثيل المدلول.

على الرغم من جفاف ما استقر في الفكر الغربي، فإنه يمثل بالتأكيد التقاليد المركزية فيه، وكثير من تصريحات نوسوسير يمكنها أن تضعه داخلها بالخطأ. وهناك

<sup>(</sup>۱۲) فيما يتعلق بمشكلة مركزية الكلمة وعلاقتها بنظرية بوسوسير انظر: Jacques Darrida (1970): De la grammatologie, Paris.

Julia Kristeva, 'Pour une sémioloie des paragrammes' in Semiotikè, Paris 1969. and the special issue of Recherces/ Semiotext, 'Les Deux Saussures', (number 16, September, 1974).

مبرران رئيسان يسمحان بالإفلات من هذا الوضع، المبرر الأول منطقى، والآخر أخلاقى وسياسى، يذهب البرهان الأخلاقى والسياسى إلى أن المعنى ليس هو الشئ الذى نقوم باكتشافه مباشرة، وإنما هو هذا الشئ الذى ننتجه أو نبدعه. حيث يجب على «التئويل» أن يغير العالم، وليس مجرد اكتشاف أحداث زمن مضى، وذلك لأن الاكتشاف هدف مستحيل، فليس بمقدور أى شخص فهم ما سبق أن مال إليه شخص آخر، وعلى الأخص لو كانت الفترات التى تفصل بينهما طويلة. وبالتالى يجب على المرء الترحيب – على العكس من الشروع الآثم في مهمة مستحيلة – بضرورة التأويل الإبداعي، وأن يمعن النظر في نفسه كما تمثل في إحدى سلسلة العلامات والآثار التي استخدمها لتوليد الفكر والمعنى. فلم يعد عالم العلامات مستقر في «المدلول»، غير الملوس وغير القابل للاسترداد، وإنما في «الدال»، وعلى الأخص في الآثار المادية الغة المكتوبة التي يمكن المرء تأويلها بفعالية ويطريقة متحررة.

وعلى أى حال كيف يمكن لنا الربط بين بحث دوسوسير الخاص بالجناسات التصحيفية وهذا البرهان؟ وهو في أفضل الأحوال بحث غامض. من المؤكد أن دوسوسير اعتقد أنه لن يكون لهذا البحث أية قيمة إلا إذا اكتشفنا بالفعل ما كان شعراء اللاتينية القدماء يفكرون فيه، فهو لم يبحث عن إظهار أهمية التؤيل الإبداعي أو ترويجه بالتأكيد. ولقد أثبت خصوم منظور «مركزية اللوجوس» أن دوسوسير خبر كل جاذبيات التأويل الإبداعي الغريب، وهذا ما يفسر مثابرته لإنجاز مشروعه، بحيث أن هذا الشعور بالإثم وتلك الحيرة اللذان قاسي منهما قد اشتقا من موقفه التاريخي، وهما يبرهنان في الوقت ذاته على فساد منظور «مركزية اللوجوس»: فلم يكن بمقدور دوسوسير نتيجة وقوعه في شرك منظور «مركزية اللوجوس» – أن يقبل الطبيعة الحقيقية والمتحررة لما كان يقوم بإنجازه بالفعل، ومن ثم فهو لم يوقع نفسه في الشكوك فقط، وإنما فرض قيوداً على ما كان يقوم بإنجازه (كقرار البحث عن الجناسات التصحيفية لأسماء الأعلام فقط)، وهي قيود لم يستطع العثور على الوسيلة التي تحرره منها.

على الرغم من اختلاف البرهان الفلسفى المعارض لمنظور مركزية اللوجوس إلا أن دوسوسير قد لعب فيه أيضاً الدور الغامض نفسه، فقد أكد دوسوسير باستمرار أسبقية اللغة المنطوقة على اللغة المكتوبة، ونظر للكتابة على أنها تمثيل ناقص وثانوى للكلام، وفى ذلك اتبع تقاليد منظور مركزية اللوجوس فى أفضل صورها، وعلى أى حال لم تعارض المبادئ الأساسية عنده منظور مركزية اللوجوس، إذن كيف يستقيم الأمر هكذا؟

أولاً: من الواضح أن المرء لا يبدأ – وفقاً لنوسوسير – من أى مفهوم أو أى جوهر عقلى على الإطلاق، وإنما يختار إحدى المتتاليات الصوتية لتصويره ثم ينتقل المرء منه إلى مفهوم مستقل آخر عليه أن يعثر له على تعبير صوتى. وكما وضحت مناقشتنا في الفصل الثاني أن الدال signifier والمدلول signified كليهما – عند نوسوسير – شكل وليسا محتوى، فهما في المقام الأول موضوعان اختلافيان، ولا توجد الدوال وكذلك المدلولات سوى من خلال التقابلات التي تنظم أحد المجالات، أي من خلال الاختلافات التي تشكل أحد الأنساق: «لا يوجد في النسق اللغوى سوى الاختلافات التي ليس لها حدود موجبة».

وهكذا لم يؤمن بوسوسير بوجود المفهومات المتسقة التي يسبق وجودها على وجود أحد أنساق الدوال، ولم يسلم كذلك بالتعبير الصوتى ذاته بوصفه عنصراً أساسياً لهذا النسق من الاختلافات، حيث يمثل الصوت عنده أحد أساليب تحقيق بوال أية لغة من اللغات، وقد تحددت تلك النوال ذاتها في حبود تقابلية وتوافقية combinatory بدون أية إشارة إلى المادة الصوتية. وهكذا فلم يكن مفروضاً على *بوسوسير تأكيد أسبقية اللغة المنطوقة، ومع ذلك فقد كان لنظريته نتيجة أخرى، وهي* نتيجة ربما كانت أكثر أهمية لو كانت أكثر الصفات الدقيقة الميزة للعلامة - كما كتب بوسيوسير – هو أنها تختلف عن العلامات الأخرى، فسوف تحمل كل علامة عندئذ – بمعنى ما 🖵 آثار كل العلامات التي تتواجد معها بوصفها كينونات تحددها. وهذا يعنى أنه لا يجب على المرء أن يسلم - كما تذهب «مركزية اللوجوس» - بوجود أي مداول مستقل منفرد في الوعي. فما يوجد في الوعي هو إحدى شبكات الاختلافات. فلو نطقت كلمة bown فإن المفهوم الحاضر في عقلي (إن كان هناك مفهوم حاضر في العقل) لا يمثل بذاته جوهراً بعينه، وإنه يمثل قائمة كاملة من التقابلات. وبالفعل يمكن لنا القول وبشكل مطلق أن التصبور الكامل للنسق اللغوى (التصبور الكامل للغة a langue كما حدده بوسوسير) هو تصور لشبكات الاختلافات على مستوى «الدال» وكذلك «المدلول»، الشبكات التي أخذت موضعها الصحيح بالفعل، والتي نُقشت في عقل الحالة المدروسة أو كُتبت فيه كيفما اتفق، ومن الواضح أن فعل التلفظ ذاته ما هو إلا أحد الأساليب المؤقتة (ومن ثم الناقصة)لاستخدام شبكة واحدة من الاختلافات (وهي اختلافات الدال) لإنتاج أحد الأشكال التي يمكن تأويلها في حدود شبكة الاختلافات الأخرى (وهي اختلافات المدلول).

فمعنى كُلمة brown لم يكن جوهراً بعينه موجوداً في عقلى لحظة النطق بها، وإنما هو حيز ما في شبكة الاختلافات البينية (أي في النسق الدلالي للغة).

أما محاولات الاعتراض على «مركزية اللوجوس» فقد أفرزت قدراً كبيراً من المشكلات المعقدة جداً، وهي مشكلات لم تظهر على أي حال سوى في المناقشات العويصة والمبهرة التي تميزت كتابات جاك داريدا Jacque Derride وحدها فيها بالبراعة والنكاء، وتوضح الملاحظات السابقة بعض الموشرات الخاصة بخطوط البرهان وبموقف دوسوسير الرائد والغامض أيضاً، وذلك لأنه الرجل الذي أكد أوضاع منظور «مركزية اللوجوس» بوضوح تام، هذا مع أن أبحاثه سعت – وبأساليب عديدة – إلى اقتطاع جزء من تلك الأوضاع.

هناك مظهران في أعمال دوسوسير تدفع المرء التأكيد عليهما في ضوء تلك المشكلة. المظهر الأول وهو مظهر قد أصبح الان أكثر وضوحاً وهو لماذا أصر دوسوسير على الحقيقة السيكولوجية للغة la langue، وعالجها بوصفها أحد النتاجات الاجتماعية التي يتمثلها الفرد بشكل مستتر. وكما أشرت من قبل فقد أصبح اللاوعي حيزاً من التمثيل، وأصبح النسق الكامل منقوشاً داخله. ويمكن لنا الآن رؤية أهمية هذا الرأى: حيث لا ينصرف ذهن المرء أثناء الحديث أو الكتابة إلى مجرد أحد الأشكال أو أحد المعانى التي استحضرت في الذهن الحظة عابرة، وإنما ينصرف إلى النسق الكامل لإحدى اللغات، نسق منقوش أكثر دواماً.

ولهذا بإمكاننا أن نؤكد – كما أكد نوسوسير – أن المعنى أو المداول لا يعد كينونة قائمة بذاتها طالما أنه يمثل تقريباً حزمة من القيم الأختلافية، أو طالما أنه يعد حيزاً داخل أحد أنساق الاختلافات. فلكى تضفى المعنى على إحدى الكلمات أو على إحدى الجمل فأنت تميز بين بعض تلك إحدى الجمل فأنت تميز بين بعض تلك الاختلافات التي تحدد هذا الحيز وبعضها الآخر. (ولذلك فاضفاء المعنى على كلمة للغة الاختلافات التي تحديد الاختلاف بين تلك الكلمة وكلمة كلام parole). ولأن المدلولات غير ملموسة هكذا فنحن نبرر – وفقاً لاعتقاد راسخ – الأسبقية المنوحة الدال الذي يستطيع المثول أمامنا بوصفه إحدى الكلمات المكتوبة المتعهدة المعنى، والمحرضة لنا على أن نشرع في ملاحقته. ومع ذلك علينا أن نتذكر أن تعهد المدلولات المقررة – أي المعانى التي قررها العرف – هو وحده فقط الذي يجعل من أحد الأشكال بمثابة أحد الدوال.

تحمل مشكلة «مركزية اللوجوس» المرء من جديد للنظر في تأكيد دوسوسير على الطبيعة الاجتماعية للغة، وتأكيده على اللغة بوصفها أحد النظم الجمعية التي يتمثلها الفرد مع أنها تتعلق في الأساس بالعالم الاجتماعي وليس بالفرد. وأنها دائماً شي آخر

غير الفرد. وبإمكان المرء القول بأن نظرية نوسوسير توضع آخرية otherness المعنى. فما تعنيه كلماتى هو المعنى الذى تقتنيه تلك الكلمات فى هذا النسق البينى الذى انبثقت عنه. فالنسق فى الموضع الملائم بالفعل بوصفه أساساً للمعنى أو شرطاً له. وتأويل العلامات ليس سوى قراءتها داخل حدود النسق.

وقد يدفعنا ذلك إلى المضى قدماً لمواجهة الاعتراض على تورط دوسوسير فى منظور «مركزية اللوجوس»، ولكن ذلك أن يجعل من «التأويل» هذا الضرب من العملية الإنتاجية المتحررة التى يبتغيها بعض المنظرين له (أى التأويل). فى الواقع قد يحتج هؤلاء المنظرون بأن صياغتى قد أحلت أحد الأنساق السيميولوجية محل المدوس الفردى حين جعلت من النسق – وليس من الوعى الفردى – مصدراً للمعنى وكفيلاً له. والأمر هكذا بالفعل ولكن الإجابة على هذا الاعتراض هى أنه لا يمكن إنتاج معنى دون نسق، ولو افترضنا أن بمقدور المرء الإفلات من الأنساق السيميولوجية كلية، وأن بمقدوره تحرير نفسه من قيودها، فقد يكون بمقدوره حينئذ التحرر من تعيين المعنى عشوائياً ومع ذلك فلن يكون المعنى شيئاً مفتوحاً. ومن ناحية ثانية لأن من المحتم مجئ المعانى المعينة من مكان ما دون أية مقاومة فإنها لن تكون في هذه الحالة إلا معانى سطحية ليس لها أية أهمية.

ولتلك القضية الأخيرة أهميتها الخاصة، وذلك لأنها تنطبق عموماً على طبيعة الأنساق السيميولوجية ووظائفها وذلك لأن أكثر التؤيلات أهمية وتعقيداً على الإطلاق هي تلك التأويلات التي تنبثق عن الحالات التي نجد فيها أحد الأنساق السيميولوجية من ناحية، والموضوعات والأفعال والنصوص التي من الصعب تؤيلها في لغة هذا النسق من الناحية الأخرى، حيث تعد تؤيلاتها بلغة النسق تؤيلات غامضة ومن الواضح أنها تقلت منه. ومع ذلك ولأننا محكومون بالإلحاح السيميولوجي الإنساني حاول أن تخلق معنى للأشياء – فلا مفر من أن نتصارع مع الموضوع العنيد المراوغ، وأن نعمق من تصوراتنا للدلالة ونوسعها، وأن نعدل في أحكام النسق ونوسعها، وهنا فنحن نصادف إحدى القضايا التي سبق وأن أثيرت من قبل فيما يتعلق بالنسق فنحن نصادف إحدى القضايا التي سبق وأن أثيرت من قبل فيما يتعلق بالنسق والمستقيمة التي يمكنها أن تقدم لنا أحد التأويلات الآلية لكل عمل أدبي، فلن يكون المنطوة الأولى التي يقوم بها المؤلفون هي الاعتداء على أحكام هذه الشفرة أو تجاوزها.

والمثير في الأمر أن الموضوعات والأفعال والنصوص قد تبدو أنها تتجنب – جزئياً على الأقل – الأنساق السيميولوجية التي ارتبطت بها، ومع ذلك فالأمر الحاسم:

إنها ارتبطت جميعها بأحد الأنساق، إن لم يكن هناك أعراف قد ألزمتنا حدودها على قراءة الموضوعات والأفعال والنصوص وتحديد معناها في ضوئها فلن تكون هناك أي مصادر أخرى لتعيين المعنى غير المفاهيم التي أختبرناها بالفعل. وهنا فلن يكون بإمكاننا انجاز أي اكتشافات سواء تعلقت بالعالم الخارجي أو بأنفسنا. ولكن إن شرعنا في تأويل أحد الموضوعات أو الأفعال أو النصوص – بشرط التفكير فيه على أنه يتعلق بأحد الأنساق التي لم نفهمها تماماً بعد – فلسوف نجهد أنفسنا لاكتشاف مصادر جديدة للتأويل داخل الذات، ولسوف نعثر على الأساليب التي تربط بين هذا الموضوع والنسق السيميولوجي الوثيق، ولسوف تؤدي هذه العملية – بالإضافة إلى ذلك – إلى تزايد الوعى بالذات، وإلى تحقيق الفهم الأفضل الشفرات وللعمليات التي يتم خلق المعاني بها على حد سواء.

#### الاستنتاحات

يقول الفيلسوف المشهور إرنست كاسيرر E. Cassirer «ربما لا نعثر في كل فصول تاريخ العلم على فصل أكثر سحر وأكثر إثارة من ظهور «علم» جديد لعلم اللغة في بداية القرن العشرين، فقد بلغ تأثير هذا العلم إلى حد التأثير الذي بلغه العلم الجديد الذي ينتسب لجاليليو Galileo الذي غير تصوراتنا للعالم الطبيعي في القرن التاسع عشر». لقد سبق لنا أن لخصنا في الفصلين الثاني والثالث من هذا الكتاب الدور الذي قام به فردينان دوسوسير في ظهور علم اللغة الحديث وشرحنا بالتفصيل الأسباب التي جعلت من هذا العلم أحد العصور الخلابة في تاريخ الفكر الحديث. ومع ذلك فليس من السهل تقييم تلك المقارنة الجريئة التي عقدها كاسيرر بين علم اللغة الحديث وعلم جاليليو الجديد. فما الذي يعينه كاسيرر من تلك المقارنة، وكيف يمكننا تجسيد ذلك بالفعل؟

وفقاً لما ذهب إليه كاسيرر فإن المظهر الثورى الحاسم في علم اللغة الحديث هو التأكيد على أسبقية العلاقات وأنساقها. وبالفعل ففي تلك النقطة بالذات تمثل نظرية اللغة عند نوسوسير - بتصوراتها النظرية ومسلماتها المنهجية الأساسية - أحد التعبيرات البليغة المتميزة للاستراتيجيات الشكلية التي غيرت في ضوئها العلوم - إبتداء من الفيزياء حتى الرسم - ذاتها في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وغدت بذلك علوماً حديثة.

وببساطة شديدة يمكننا تحديد ملامح هذه الاستراتيجيات في التغيرات التي حدثت في بؤر اهتمامات العلوم وانتقالها من التركيز على «الموضوعات» إلى الاهتمام به «العلاقات». إن «العلاقات » تخلق «الموضوعات» وتحددها وليس العكس، ولقد قدم وايتهد Whitehead إيضاحاً عاماً للمسألة على النحو التالى: «لم يكن الاعتقاد في الوجود المستقل – وهو الاعتقاد الذي لازم التراث الفلسفي قروناً طويلة – سوى أحد الاعتقادات الخاطئة، حيث لم يكن هناك في الواقع مثل هذا النموذج للوجود، وقد كان من الواجب فهم كل كينونة في لغة الأسلوب الذي تتناسع به مع بقية الكون».

وفي كتاب «العلم والعالم الحديث» بين وايتهد كيف أدت الاكتشافات العلمية الجبيدة إلى التعقيد، وكيف كان من المحتم أن تحرص فروع المعارف على تغيير منظوراتها كي تحدد ذاتها وتحدد موضوعات دراستها. فقد اكتشفت الفيزياء على سبيل المثال أن من الصعب تفسير الظواهر الكهرطيسية في لغة الوحدات المادية المستقلة وحركاتها. وكان الحل في عكس المشكلة: أي بدلاً من تناول المادة في البداية ثم الشروع بعد ذلك في تحديد القوانين التي تحكم سلوكها، لماذا لا يتم تناول الطاقة ذاتها في البداية، ثم الشروع بعد ذلك في تعريف المادة في لغة القوى الكهرطيسية. وهو أمر أدى إلى اكتشاف موضوعات علمية جديدة، فلم يعد الإلكترون في ضوء المنظور الفيزيائي الجديد احدى الكينونات الإيجابية بالمعنى القديم، وإنما أصبح نتاجاً لأحد مجالات القوة، أي أصبح يمثل احد نقاط الالتقاء في نسق العلاقات مثله في ذلك مثل أي فونيم phoneme لايمكن أن يوجد مستقلاً عن نسق العلاقات بأي حال.

وهكذا أفسحت النزعة المادية (الوضعية التى تسلم بالأسبقية الوجودية الموضوعات) الطريق للنظرية النسبية بالمعنى العريض، وكما يقول وايتهد: «على النقيض من النظرية المادية التى أبقت المادة، ومن النظرية العضوية التى احتفظت ببناء النشاط الحيوى فقط ركزت النظرية النسبية على البناءات، لقد أصبح الحدث حدثاً ليس بسبب وجوده قائما بذاته وإنما بسبب التوحد الذى يحمله داخل ذاته مع العدد الكبير من العلاقات، وبحيث لم يعد يوجد خارج أنساق العلاقات سوى العدم».

وبطبيعة الحال فتلك هي الأفكار التي قررها نوسوسير في وضوح واقتدار، وعلى أي حال لم تكن تلك الأفكار لديه مجرد وجهة نظر في العالم الطبيعي، وإنما كانت بمثابة المسلمات المنهجية الضرورية لتحليل «اللغة الإنسانية» على نحو دقيق. وعلى أي حال يمكن لنا وضع تصريح الرسام جورج براك G. Braque جنباً إلى جنب تأكيدات نوسوسير، فقد صرح: «أنا لا أؤمن بالأشياء وإنما بالعلاقات». وهو تصريح يمثل

باختصار عقيدة الحداثة. وبالفعل ماذا تكون «التكعيبية سوى» إن لم تكن التوكيد على أسبقية العلاقات؟ ففى الرسوم التكعيبية تفقد الموضوعات عادة ترتيباتها الأولية، ولا تنبثق سوى من خلال التفاعل القائم بين الخطوط والمسطحات أو بينها وبين الفراغات ويتم تعطيل البعد الثالث الذي يدعم الموضوعات المألوفة، وذلك بهدف اظهار المنظورات أو العلاقات القائمة بينها بشكل تلقائي. وبإمكان المرء أيضاً أن يلاحظ التغير الذي أصاب الشعر والرواية في الأدب الحداثي. فلم تعد تلك الأجناس الأدبية تهتم بتمثيل الموضوعات والمشاهد المتميزة ومحاكاتها وإنما أضحت أكثر اهتماماً بتجاوز الأشياء، وأصبحت القيم العلاقية بالتالي – سواء كانت علاقات بين كلمات، أو علاقات بين أنماط مختلفة من الألحان – تمثل المقومات الأساسية للأعمال الفنية.

لقد أدى التغير الذى حدث فى أسلوب معالجة التفاصيل – فى مختلف فروع المعارف – إلى الاهتمام بأنساق العلاقات وهذا هو ما يمثل فى الواقع أساس الإدعاء الجرئ الذى ادعاه كاسيرر لعلم اللغة الحديث: ذلك أنه فى فكر القرن العشرين لم يعد العالم بمثابة مجموعة من الكينونات أو مجموعة من الموضوعات الموجودة على نحو مستقل وإنما أصبح سلسلة من العلاقات وأنساقها.

فى الواقع كان الانتقال من الاهتمام بـ «الموضوع» إلى الاهتمام بـ «البناء» بمثابة أحد التغيرات الجوهرية التى لحقت بتصوراتنا للعالم، إلا أن هذا الانتقال لا يوضح فى حقيقة الأمر إلى أى حد يمكن لنا أن ننسب الدور الذى قام به جاليليو فى القرن السابع عشر إلى دوسوسير وعلم اللغة الدوسوسيرى. لأنه من وجهة النظر التاريخية لم تكن نظرية دوسوسير فى اللغة سوى تعبير واضح عن التغير الذى تم بشكل تلقائى فى عدد كبير من فروع المعارف وعلى ذلك فهى لم تكن سبباً أساسياً مسئول عن هذا التغير.

ومع ذلك ومع أن دوسوسير لم يقم بالفعل بدور جاليليو القرن العشرين فإن حقه في تبوء تلك المكانة يعتمد على نموذج التفكير والتخصص الذي أوجده بالفعل، أقصد علم العلامات semiology. فقد اقنعنا دوسوسير بضرورة النظر إلى الحياة الاجتماعية والثقافية الإنسانية بوصفها سلسلة من أنساق العلامات، وقدم النموذج أو الأمثولة التي تساعدنا في الدرس والتحليل. وهذا هو في الواقع الإسهام الفعلي الذي يجعل دوسوسير بالفعل مساو لجاليليو.

إلا أنه من السابق للأوان الحكم على المغزى الحقيقى لنوسوسير فى تاريخ الفكر فى القرن العشرين. وذلك لأن البحث فى ميدان علم «العلامات» لم يبدأ إلا حديثاً ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان هذا العلم سيصبح بالفعل احدى الحركات الفكرية

الرئيسية في عصرنا الحديث أم لا. ومع ذلك فلو قدر لهذا العلم أن يكون له وجوداً رئيسياً بوصفه أحد فروع المعرفة الرئيسية فإن الفضل في ذلك يعود إلى جهود العديد من العلماء إلى جانب دوسوسير. لأن رؤيته لعلم العلامات واصراره البالغ على اتخاذ علم اللغة نموذجاً لهذا العلم هو الذي دفع العلماء الآخرون لتقديم هذا التعبير المتناسق للمنظور السيميولوجي: «الإنسان مخلوق يعيش بين العلامات. ولذلك يجب عدم الاكتفاء بفهم معناها فقط، وإنما يجب الحرص أيضاً على فهم الأعراف المستولة عن هذه المعانى» فدوسوسير هو صاحب هذا الادعاء الذي سلم الكثيرون من العلماء به، ذلك أن دراسة الإنسان ليست سوى دراسة مختلف الأنساق التي ينشأ عليها وينظم بها ثقافته ويضيف بها أيضاً المعنى على العالم.

# الهشروع القومى للترجمة

| ت : أحمد درويش                            | جون كوين                      | \- اللغة العليا (طبعة ثانية)           |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| ت : أحمد فؤاد بلبع                        | ك. مادهو بانيكار              | ٢- الوثنية والإسلام                    |
| ت : شوقی جلال                             | جورج جيمس                     | ٣- التراث المسروق                      |
| ت : أحمد الحضري                           | انجا كاريتنكوفا               | ٤- كيف تتم كتابة السيناريو             |
| ت : محمد علاء الدين منصور                 | إسماعيل فصيح                  | ه- تريا في غيبوية                      |
| ت : سعد مصلوح / وفاء كامل فايد            | ميلكا إفيتش                   | ٦- اتجاهات البحث اللساني               |
| ت : يوسف الأنطكي                          | لوسىيان غولىمان               | ٧- العلوم الإنسانية والفلسفة           |
| ت : مصبط <i>قی</i> ما <b>ه</b> ر          | ماکس فریش                     | ٨- مشعلو الحرائق                       |
| ت : محمود محمد عاشور                      | أندرو س. جودي                 | ٩- التغيرات البيئية                    |
| ت: محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى | جيرار جينيت                   | ١٠- خطاب الحكاية                       |
| ت : هناء عبد الفتاح                       | فيسوافا شيمبوريسكا            | ۱۱– مختارات                            |
| ت : أحمد محمود                            | ديفيد براونيستون وايرين فرانك | ١٢~ طريق الحرير                        |
| ت : ع <b>بد الوهاب</b> علوب               | روپرتسن سمیت                  | ١٢– ديانة الساميين                     |
| ت : حسن المودن                            | جان بیلمان نویل               | ١٤- التحليل النفسي والأدب              |
| ت : أشرف رفيق عفيفي                       | إدوارد لويس سميث              | ه١– الحركات الفنية                     |
| ت بإشراف أحمد عتمان                       | مارت <i>ن</i> برنال           | ١٦- أثينة السوداء                      |
| ت : محمد مصطفی بدوی                       | فيليب لاركين                  | ١٧– مظارات                             |
| ت : <b>طلعت شاهین</b>                     | مختارات                       | ١٨ – الشعر السبائي في أمريكا اللاتينية |
| ت : نعيم عطية                             | چورج سفيريس                   | ١٩- الأعمال الشعرية الكاملة            |
| ت: يمنى طريف الخولي / بدوى عبد الفتاح     | ج. ج. كراوثر                  | -٢٠ قصنة العلم                         |
| ت : مأجدة العناني                         | صمد بهرنجي                    | ٢١- خوخة وألف خوخة                     |
| ِت : سيد أحمد على الناصري                 | جون أنتيس                     | ٢٢– مذكرات رحالة عن المصريين           |
| ت : سىعىد توفيق                           | هانز جيورج جادامر             | ۲۲- تجلي الجميل                        |
| ت : بکر عباس                              | باتريك بارندر                 | ٢٤- ظلال المستقيل                      |
| ت: إبراهيم النسوقي شتا                    | مولانا جلال الدين الرومي      | ۲۵- مثنوی                              |
| ت : أحمد محمد حسين هيكل                   | محمد حسين هيكل                | ٢٦– دين مصر العام                      |
| ت : نخبة                                  | مقالات                        | ٧٧- التنوع البشري الخلاق               |
| ت : منى أبو سنه                           | جون لوك                       | ۲۸–  رسالة في التسامح                  |
| ت : بدر الديب                             | جيمس ب. كارس                  | 29- الموت والوجود                      |
| ت : أحمد قؤاد بلبع                        | ك. مادهو بانيكار              | ٣٠- الوثنية والإسلام (ط٢)              |
| ت: عبد الستار الطوجي / عبد الوهاب علوب    | جان سوفاجیه – کلود کاین       | ٣١- مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       |
| ت : مصطفی إبراهیم فهمی                    | ديفيد روس                     | ۲۲– الانقراض                           |
| ت : أحمد فؤاد بلبع                        | i. ج. هوپکنز                  | ٣٢- التاريخ الاقتصادي لإفريقيا الغريية |
| ت : حصة إبراهيم المنيف                    | روجر آل <i>ن</i>              | ٢٤– الرواية العربية                    |
| ت : خلیل کلفت                             | پول . ب . دیکسون              | ٣٥- الأسطورة والحداثة                  |
|                                           | -                             |                                        |

| ت : حياة جاسم محمد                         | والاس مارتن                     | ٣٦- نظريات السرد الحديثة                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ت : جمال عبد الرحيم                        | بريجيت شيفر                     | ٣٧ ـ واحة سيوة وموسيقاها                              |
| ت : أنور مغيث                              | آلن تورین                       | ٢٨– نقد الحداثة                                       |
| ت : منیرة کروا <i>ن</i>                    | بيتر والكوت                     | ٣٩- الإغريق والصند                                    |
| ت : محمد عيد إبراهيم                       | أن سكستون                       | ٤٠ قصائد حب                                           |
| ت: عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محمود ماجد   | بيتر جران                       | ٤١- ما بعد المركزية الأوربية                          |
| ت : أحمد محمود                             | بنجامين بارير                   | ٤٢ ـ عالم ماك                                         |
| ت : المه <i>دى أخ</i> ريف                  | أوكتافيو باث                    | ٤٣- اللهب المزدوج                                     |
| ت : مارلين تادرس                           | ألدوس هكسلي                     | ٤٤ – بعد عدة أصياف                                    |
| ت : أحمد محمود                             | روپرت ج بنیا – جون ف أ فاین     | ه٤- التراث المغدور                                    |
| ت : محمود السيد على                        | بابلو نيرودا                    | ٤٦ عشرون قصيدة حب                                     |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                 | رينيه ويليك                     | ٤٧~ تاريخ النقد الأنبي الحديث (١)                     |
| ت : ماهر جوبجاتی                           | فرانسوا دوما                    | ٤٨ - حضارة مصر الفرعونية                              |
| ت : عبد الوهاب علوب                        | هـ . ت . نوريس                  | ٤٩- الإسلام في البلقان                                |
| ت: محمد برادة وعثماني لليلود ويوسف الأنطكي | جمال النين بن الشيخ             | <ul> <li>٥٠ ألف ليلة وليلة أو القول الأسير</li> </ul> |
| ت : محمد أبق العطا                         | داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى | ١٥– مسار الرواية الإسبانو أمريكية                     |
| ت : لطفی فطیم وعادل دمرداش                 | بيتر . ن ، نوفاليس وستيفن ، ج . | ٥٢- العلاج النفسي التدعيمي                            |
|                                            | روجسيفيتز وروجر بيل             |                                                       |
| ت : مرسى سعد الدين                         | أ . ف . ألنجتون                 | ٣٥- الدراما والتعليم                                  |
| ت : محسن مصیلحی                            | ج . مايكل والتون                | ٥٤- المفهوم الإغريقي للمسرح                           |
| ت : على يوسف على                           | چون بولکنجهوم                   | هه- ما وراء العلم                                     |
| ت : محمود علی مکی                          | فديريكو غرسية لوركا             | ·<br>٢ه–   الأعمال الشعرية الكاملة (١)                |
| ت : محمود السيد ، ماهر البطوطي             | فديريكو غرسية لوركا             | ٧ه – الأعمال الشعرية الكاملة (٢)                      |
| ت : محمد أبو العطا                         | فديريكو غرسية لوركا             | ۸ه– مسرحیتان                                          |
| ت : السيد السيد سهيم                       | كارلو <i>س</i> مونييث           | ٩ه- المحبرة                                           |
| ت : صبری محمد عبد الغنی                    | جوهانز ايتين                    | ٦٠- التصميم والشكل                                    |
| مراجعة وإشراف : مصد الجوهرى                | شارلوت سیمور سمیٹ               | ٦١- موسوعة علم الإنسان                                |
| ت : محمد خير البقاعي .                     | رولان بارت                      | ٦٢– لذَّة النَّص                                      |
| ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد                 | رينيه ويليك                     | ٦٢ - تاريخ النقد الأدبى الحديث (٢)                    |
| ت : رمسیس عوض ،                            | اً لان وود                      | ٦٤-  برتراند راسل (سيرة حياة)                         |
| ت : رمسیس عوض ،                            | برتراند راسل                    | ` ٦٥- في مدح الكسل ومقالات أخرى                       |
| ت : عبد اللطيف عبد الحليم                  | أنطونيو جالا                    | ٦٦ - خمس مسرحيات أندلسية                              |
| ت : المهدى أخريف                           | فرناندو بيسوا                   | ٔ ۱۷– مختارات                                         |
| ت : أشرف الصباغ                            | فالنتين راسبوتين                | ٦٨- نتاشا العجوز وقصص أخرى                            |
| ت : أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمي       | عبد الرشيد إبراهيم              | ٦٩- العالم الإسالامي في أوائل القرن العشرين           |
| ت: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد              | أوخينيو تشانج رودريجت           | ٧٠- ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية                     |
| ت : حسين محمود                             | داريو قو                        | ٧١- السيدة لا تصلح إلا الرمي                          |
|                                            |                                 |                                                       |

| ~ السياسي العجوز                                  | ت . س . إليون                        | 1. 182                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| - نقد استجابة القارئ -                            | چین . ب . تومیکنز                    | ت : فؤاد مجلی<br>تند مست ناناه مواسماک  |
| ۔ .                                               | ب ا . سیمینوفا                       | ت : حسن ناظم وعلى حاكم<br>ت : حسن بيومي |
| ے یوں<br>-     فن التراجم والسیر الذاتی           | أتدريه موروا                         | ت : آحمد نرویش<br>ت : آحمد نرویش        |
| -                                                 | محموعة من الكتاب<br>مجموعة من الكتاب | ت : عبد المقصود عبد الكريم              |
| •                                                 | ۔ بنیه ویلیك<br>رینیه ویلیك          | ت : مجاهد عبد المتعم مجاهد              |
| -                                                 | رونالد روبرتسون                      | ت : أحمد محمود ونورا أمين               |
| - شعرية التأليف<br>-                              | بوریس أوسبنسكی                       | ت : سعید الفائمی وناصر حلاوی            |
| -<br>- بوشكين عند «نافورة الدمو                   | ، صدر بارشکین<br>اُلکسندر بوشکین     | ت : مكارم الغمرى                        |
| - الجماعات المتخيلة                               | د . ت<br>بندکت أندرسن                | ت : محمد طارق الشرقاري                  |
| ۔ مسرح میجیل                                      | میجیل دی أونامونو                    | ت : محمود السيد على                     |
| - مختارات<br>-                                    | غوتفرید بن                           | ت : خالد المعالى                        |
| - موسوعة الأدب والنقد                             | مجموعة من الكتاب                     | ت : عبد الحميد شيحة                     |
| - منصور الحلاج (مسرحية                            | ۔ ۔<br>صلاح زکی اقطای                | ت : عبد الرازق بركات                    |
| -    طول الليل                                    | جمال میر صانقی                       | ۔                                       |
| -     نون والقلم                                  | جلال آل أحمد                         | ى ـ ت<br>ت : ماجدة العناني              |
| -    الابتلاء بالتغرب                             | جلال آل أحمد                         | ت : إبراهيم النسوقى شتا                 |
| - الطريق الثالث                                   | أنتوني جيينز                         | ت : أحمد زايد ومحمد محيى الدين          |
| - وسنم السبيف                                     | میجل دی ترباتس                       | ت : محمد إبراهيم مبروك                  |
| -                                                 |                                      | ت : محمد هناء عبد الفتاح                |
| - أساليب ومــضــامين                              |                                      |                                         |
| الإسبانوأمريكي للعاصر                             | کارل <i>وس می</i> جل                 | ت : نادية جمال الدين                    |
| - محدثات العولة                                   | مايك فينرستون وسبكوت لاش             | ت : ع <b>بد الوهاب طو</b> ب             |
| - العب الأول والمنحبة                             | صمويل بيكيت                          | ت : فوزية العشماري                      |
| -    مختارات من المسرح الإسبا                     | أنطونيو بويرو باييخو                 | ت : سرى محمد محمد عبد اللطيف            |
| - تالات زنبقات ووردة                              | قصص مختارة                           | ت : إدوار الخراط                        |
| ·   هوية فرنسا مج ١                               | فرنا <i>ن</i> برودل                  | ت : بشير السباعي                        |
| الهم الإنساني والابتزاز ال                        | نماذج ومقالات                        | ت : أشرف الصباغ                         |
| تاريخ السينما العالمية                            | ديڤيد روينسون                        | ت : إبراهيم قنديل                       |
| - مساطة العولة                                    | يول هيرست وجراهام توميسو <i>ن</i>    | ت : إبراهيم فتحي                        |
| <ul> <li>النص الروائي (تقنيات ومنا</li> </ul>     | بيرنار فاليط                         | ت : رشید بنص                            |
| - السياسة والتسامح                                | عبد الكريم الخطييي                   | ت : عز البين الكتاني الإبريسي           |
| - قبر ابن عربی یلیه آیاء                          | عبد الوهاب المؤدب                    | ت : محمد بنیس                           |
| - أويرا ما <b>ه</b> وجنى                          | برتوات بريشت                         | ت : عبد الغفار مكاوى                    |
| – مدخل إلى النص الجامع                            | چيرارچينيت                           | ت : عيد العزيز شبيل                     |
| الأدب الأندلسي                                    | د. ماریا خیسوس روپییرامتی            | ت : د. أشرف على دعدور                   |
| C. VI 4 11411 2                                   | = ••                                 | ت : محمد عبد الله الجعيدي               |
| <ul> <li>صورة القدائي في الشعر الأمريك</li> </ul> | بحب.                                 | ب . مصد عبد الله الجعيدي                |

| ت : محمود علی مکی               | مجموعة من النقاد         | ١٠٨- تالاث دراسات عن الشعر الأنداسي           |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| ت : هاشم أحمد محمد              | چون بولوك وعادل درويش    | ١٠٩~ حروب المياه                              |
| ت : مئ <b>ي قطان</b>            | حسنة بيجوم               | ١١٠- النساء في العالم النامي                  |
| ت : ريهام حسين إبراهيم          | فرانسيس هيندسون          | ١١١- المرأة والجريمة                          |
| ت : إكرام يوسف                  | أرلين علوى ماكليود       | ١١٢- الاحتجاج الهادئ                          |
| ت : أحمد حسان                   | سادی پلانت               | ١١٢~ راية التمرد                              |
| ت : نسیم مجلی                   | وول شوينكا               | . ١١٤- مسرحينا حصاد كونجي وسكان المستنقع      |
| ت : سمية رمضان                  | فرچينيا وولف             | ١١٥- غرفة تخص المرء وحده                      |
| ت : نهاد أحمد سالم              | سينثيا نلسرن             | ١١٦ – امرأة مختلفة (برية شفيق)                |
| ت : منى إبراهيم ، وهالة كمال    | ليلى أحمد                | ١١٧- المرأة والجنوسة في الإسلام               |
| ت : لميس النقاش                 | بڻ بارون                 | ١١٨– النهضة النسائية في مصر                   |
| ت : بإشراف/ رؤوف عياس           | أميرة الأزهري سنيل       | ١١٩- النساء والأسرة وقوانين الطلاق            |
| ت : نخبة من المترجمين           | ليلى أيو لغد             | -١٢٠ الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط  |
| ت : محمد الجندي ، وإيزابيل كمال | فأطمة موسى               | ١٢١- الدليل الصغير في كتابة للرأة العربية     |
| ت : منيرة كروان                 | جوزيف فوجت               | ١٢٢- نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان      |
| ت: أنور محمد إبراهيم            | نينل الكسندر وفنادولينا  | ١٢٢- الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية |
| ت : أحمد فؤاد بلبع              | چون جرای                 | ١٢٤~ الفجر الكانب                             |
| ت : سمحه الخولي                 | سيدريك ثورپ ديڤي         | ١٢٥- التطيل الموسيقي                          |
| ت : عبد الوهاب علوب             | قولقانج إيسر             | ١٢٦- فعل القراءة                              |
| ت : بشير السباعي                | صفأء فتحى                | ١٢٧– إرهاب                                    |
| ت : أميرة حسن نويرة             | سوزان باسنیت             | ١٢٨- الأدب المقارن                            |
| ت : محمد أبو العطا وآخرون       | ماريا دواورس أسيس جاروته | ١٢٩– الرواية الاسبانية المعاصرة               |
| ت : شوقی جلال                   | أندريه جرندر فرانك       | ١٣٠– الشرق يصعد ثانية                         |
| ت : لوپس بقطر                   | مجموعة من المؤلفين       | ١٣١- مصر القديمة (التاريخ الاجتماعي)          |
| ت : ع <b>بد الوهاب علوب</b>     | مايك فيذرستون            | ١٣٢ - ثقافة العولة                            |
| ت : طلعت الشايب                 | طارق على                 | ١٣٢- الخوف من المرايا                         |
| ت : أحمد محمود                  | بار <i>ی</i> ج. کیمب     | ١٣٤– تشريح حضارة                              |
| ت : ماهر شفیق فرید              | ت. س. إليوت              | ١٣٥- للختار من نقد ت. س. إليوت                |
| ت : سحر توفيق                   | كينيث كونو               | ١٣٦ - فلاحق الباشا                            |
| ت : كاميليا صبحى                | چوزیف ماری مواریه        | ١٣٧- مذكرات ضابط في الحملة الفرنسية           |
| ت : وجيه سمعان عبد المسيح       | إيقلينا تارونى           | ١٣٨- عالم التليفزيون بين الجمال والعنف        |
| ت : أسامة إسبر                  | عاطف فضول                | ١٣٩- النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس        |
| ت : أمل الجبوري                 | هربرت میسن               | ١٤٠- حيث تلتقي الأنهار                        |
| ت : نعيم عطية                   | مجموعة من للؤلفين        | ١٤١– اثنتا عشرة مسرحية يونانية                |
| ت : حسن بيومى                   | أ. م. فورستر             | ١٤٢ - الإسكندرية : تاريخ ودليل                |
| ت : عدلى السمرى                 | ديريك لايدار             | ١٤٢- قضايا التنظير في البحث الاجتماعي         |
| ت : سلامة محمد سليمان           | كارلو جولدوني            | ١٤٤- صاحبة اللوكاندة                          |
|                                 |                          |                                               |

|                                           |                                | _                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| ت : أحمد حسان                             | كاراوس فوينتس                  | د۱٤٠- موت أرتيميو كروث                             |
| ت : على عبدالرؤوف البمبي                  | میجیل دی لیبس                  | ١٤٦ - الورقة الحمراء                               |
| ت : عبدالغفار مكاوى                       | تائكريد دورست                  | ١٤٧- خطبة الإدانة الطويلة                          |
| ت : على إبراهيم على منوفي                 | إنريكي أندرسون إمبرت           | ١٤٨- القصة القصيرة (النظرية والتقنية)              |
| ت : أسامة إسبر                            | عاطف فضول                      | ١٤٩ - النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس            |
| ت : منيرة كروا <i>ن</i>                   | روپرت ج. ليتمان                | . ١٥- التجربة الإغريقية                            |
| ت : بشير السباعي                          | فرنان برودل                    | ۱۵۱ – هویة فرنسا مج ۲ ، ج۱                         |
| ت : محمد محمد الخطابي                     | نخبة من الكتاب                 | ١٥٢~ عدالة الهنود وقصيص أخري                       |
| ت : فاطمة عبدالله محمود                   | فيولين فاتويك                  | ١٥٢ - غرام القراعنة                                |
| ت : خلیل کلفت                             | فيل سليتر                      | ١٥٤ – مدرسة فرانكفورت                              |
| ت : أحمد مرسى                             | نخبة من الشعراء                | ه ١٥- الشعر الأمريكي المعاصر                       |
| ت : مي التلمساني                          | جي أنبال وآلان وأوديت قيرمو    | ١٥٦ – المدارس الجمالية الكبرى                      |
| ت : عبدالعزيز بقوش                        | النظامي الكنوجي                | ۱۵۷ خسرو وشیرین                                    |
| ت: بشير السباعي                           | فرنان برودل                    | ١٥٨ – هوية فرنسا مج ٢ ، ج٢                         |
| ت: إبراهيم فتحي                           | ديڤيد هوکس                     | ١٥٩- الإيديولوچية                                  |
| ت: حسین بیومی                             | بول إيرليش                     | .١٦. ألة الطبيعة                                   |
| ت: زیدان عبدالطیم زیدان                   | اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا | ١٦١– من المسرح الإسباني                            |
| ت: صلاح عبدالعزيز محجوب                   | يوحنا الأسيوى                  | ١٦٢_ تاريخ الكنيسة                                 |
| ت: مجموعة من المترجمين                    | جورد <i>ن</i> مارشال           | ١٦٢- موسوعة علم الاجتماع                           |
| ت: نبیل سعد                               | چا <i>ن</i> لاکوتیر            | ١٦٤ – شامبوليون (حياة من نور)                      |
| <br>ت: سهير المصادفة                      | أ. ن أفانا سيفا                | ١٦٥ - حكايات الثعلب                                |
| ت: محمد محمود أبو غدير                    | يشعياهو ليقمان                 | ١٦٦- العلاقات بين المتنينين والعلمانيين في إسرائيل |
| ت: شکری محمد عیاد                         | رايندرانات طاغور               | ١٦٧ – في عالم طاغور                                |
| ت: شکری محمد عیاد                         | مجموعة من المؤلفين             | ١٦٨- دراسات في الأدب والثقافة                      |
| ت: شکری محمد عیاد                         | مجموعة من المبدعين             | ١٦٩_ إبداعات أدبية                                 |
| ت: بسام یاسین رشید                        | ميغيل دليبيس                   | ١٧٠ الطريق                                         |
| ت: هدی حسین                               | مانك بيجو<br>فرانك بيجو        | ١٧١ - وضع حد                                       |
| ت: محمد محمد الخطابي                      | مختارات                        | ۱۷۲ ـ حجر الشمس                                    |
| .ب<br>ت:إمام عبد الفتاح إمام              | و <b>لت</b> ر ت. ستي <i>س</i>  | ۱۷۲ ـ معنى الجمال                                  |
| ت: أحمد محمود                             | ں ہے۔<br>ایلیس کاشمور          | ١٧٤ - صناعة الثقافة السوداء                        |
| ت: وجيه سمعان عبد المسيح                  | د یا ت<br>اورینزو فیلشس        | ١٧٥ - التليفزيون في الحياة اليومية                 |
| ت: جلال البنا                             | توم تیتنبرج                    | ١٧١ - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية                |
| ت: حصة إبراهيم المنيف                     | ہ ہے۔ ،وی<br>ہنری تروایا       | ۱۷۷ – أنطون تشيخوف                                 |
| ۰۰۰ - ۱۰ - ۱۰ - ت<br>ت: محمد حمدی إبراهیم | تب بد.<br>نحبة من الشعراء      | ۱۷۸ مختارات من الشعر اليوناني الحديث               |
| ت: إمام عبد الفتاح إمام                   | . ت<br>أيسوب                   | ۱۷۹_ حکایات أیسوب                                  |
| ت: سليم عبد الأمير حمدان                  | ات بات<br>إسماعيل فصيح         | ۱۸۰- قصة جاويد                                     |
| ت: محمد يحيي                              | ، مدين<br>هنسنت ب. <b>ليتش</b> | ١٨١- النقد الأدبي الأمريكي                         |
| ت: ياسين طه حافظ                          | وب. بيتس                       | ۱۸۲- العنف والنبوءة<br>۱۸۲- العنف والنبوءة         |
| ت: فتحى العشرى<br>، ت: فتحى العشرى        | رينيه چيلسون                   | ۱۸۳- چان کوکتو علی شاشة السينما                    |
| ا ت. سخی انساری                           | ₩ <u></u> -                    |                                                    |

| ت: دسىوقى سىعىد                            | هانز إبندورفر              | ١٨٤ ـ القاهرة حالمة لا تنام             |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| ت: عبد الوهاب علوب                         | توماس تومسن                | ه١٨٥ أسفار العهد القبيم                 |
| ت:إمام عبد الفتاح إمام                     | ميخائيل أنوود              | ١٨٦_ معجم مصطلحات هيجل                  |
| ت:علاء منصور                               | بزرج علوى                  | ١٨٧_ الأرضة                             |
| ت:بدر الديب                                | الفين كرنان                | ۱۸۸_ موت الادب                          |
| ت:سعيد الغانمي                             | پول دی مان                 | ١٨٩- العمى والبصبيرة                    |
| ت:محسن سید فرجانی                          | كونفوشىيوس                 | -۱۸ ـ محاورات كونفوشيوس                 |
| ت: مصطفى حجازي السيد                       | الحاج أبو يكر إمام         | ١٩١– الكلام رأسمال                      |
| ت:مجمود سلامة علاوى                        | زين العابدين المراغى       | ١٩٢– سياحتنامه ابراهيم بيك              |
| ت:محمد عبد الواحد محمد                     | بيتز أبزاهامز              | ١٩٣ــ عامل المنجم                       |
| ت: ماهر شفیق فرید                          | مجموعة من النقاد           | ١٩٤ - مختارات من النقد الأنجلو-أمريكي   |
| ت:محمد علاء الدين منصور                    | إسماعيل فصيح               | ه۱۹_ شتاء ۸۶                            |
| ت:أشرف الصباغ                              | فالتين راسبوتين            | ١٩٦_ المهلة الأخيرة                     |
| ت: جلال السعيد الحقناري                    | شمس العلماء شبلي النعماني  | ١٩٧-ـ الفاروق                           |
| ت:ابراهيم سلامة ابراهيم                    | الوين إمزى وأخرون          | ١٩٨– الاتصال الجماهيري                  |
| ت: جمال احمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيف حماد | يعقوب لانداوي              | ١٩٩- تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية |
| ت:فخری لبیب                                | جيرمى سيبروك               | ٢٠٠ ضحايا التنمية                       |
| ت: أحمد الانصبار                           | جوزایا رویس                | ٢٠١_ الجانب الديني للفسلفة              |
| ت: مجاهد عبد المنعم مجاهد                  | رينيه ويليك                | ٢٠٢- تاريخ النقد الأدبى الحديث ج٤       |
| ت:جلال السعيد الحفناوي                     | الطاف حسين حالي            | ٢٠٢- الشعر والشاعرية                    |
| ت: احمد محمود هویدی                        | م. سولوفیتشیك، ز. روفشوف   | ٢٠٤_ تاريخ نقد العهد القديم             |
| ت:احمد مستجير                              | لويجي لوقا كافاللي- سفورزا | ه . ٧ ـ الجينات والشعوب واللفات         |
| ت: على يوسف على                            | جيمس جلايك                 | ٢٠٦- الهيولية تصنع علما جديدا           |
| ت:محمد ابو العطا عبد الرووءف               | رامون خوتاسنىير            | ۲۰۷- لیل افریقی                         |
| ت: محمد أحمد صالح                          | دان أوريان                 | ٢٠٨- شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي  |
| ت: أشرف الصباغ                             | مجموعة من المؤلفين         | ٢٠٩– السرد والمسرح                      |
| ت: يوسف عبد الفتاح فرج                     | سنائي الغزوني              | ۲۱۰ – مثنویات حکیم سنائی                |
| ت: محمود حمدي عبد الغني                    | جرناثان كللر               | ۲۱۱ ـ فردینان دوسوسیر                   |
|                                            | ( نحت الطبع )              |                                         |

# ( نُدت الطبع )

| ديوان شمس                           | الولاية                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| مصر أرض الوادي                      | تاريخ النقد الأدبي الحديث (الجزء الرابع- القسم الثاني) |
| الدرافيل أو الجيل الجديد            | الاستلام في السنودان                                   |
| سنحر مصنر                           | العربي في الأنب الإسرائيلي                             |
| رايولا                              | المسرح الإسباني في القرن السابع عشر                    |
| بقايا اليوم                         | غن الرواية                                             |
| لغة التمزق                          | ما يعد المطومات                                        |
| فكرة الاضمحلال                      | علم الجمالية وعلم اجتماع الفن                          |
| حقول عدن الخضراء                    | عن النباب والفئران والبشر                              |
| مأزق البطل الوحيد                   | العولة والتحرير                                        |
| قصمص الأمير مرزبان على لسان الحيوان | علم اجتماع الطرم                                       |

رقم الإيداع: ٢٠٠٠/١٦١٣٧ الترقيم النولي / X - 263 - 305 - 977 / 977 مطابع إدارة المطبوعات والنشر ق . م



# 



مع وقاة فرديتان درسوسية Geneva الجدامؤرخي اللغات القرا الذان فقدت جامعه حديف Geneva الجدامؤرخي اللغات الهنادية الأرار الله المرجوقين ، الذير الفقوا معظم حياتهم الاداديسية في تدريف الفيلولوجية التاريخية والمقارنة . ومع دلك لم يستهر هنا «الاستاذ » أو بناع صيلته بعد وفاته من هذا المنظير الفيلولوجي الاكاديمي الصيق ، وإنها يوصفه العقل المنظر الفيلولوجي الاكاديمي الصيق ، وإنها يوصفه العقل المنظر الذي فقد عم اللغة الحديث الذي عار فته علم اللغة الحديث الذي عار فته علم اللغة الحديث على الشكل الذي الخواه المناق المراق المناق المراق المناق المنا

المنافع الفكري الذي قدمة بالمسيد لفل اللغة اللغة اللغة اللغة المنافعة المن